

د ـ عبدالستار عزالدين الراوي

الطبعة الاولى ـ لسنة ١٩٨٨

وزارة الشقافة والاعلام



دار التسوون التفاقدية السعامية «الحياق عربيية»
رئيسس مجلسس الادارة :
الدكتور مصحين جامسم الموسوي
حـقوق الطبيع محفوظة
تعندون جميع المراسيلات
باسم السيد رئيس مجلس الادارة
العندوان :
العندان \_ بغداد \_اعظمية
العراق \_بغداد \_اعظمية
ص . ب ٢٣٦٠٤ \_ تاكس ٢١٤١٣ \_ هاتدف

# اشأرة مضيئة

الى ذكرى الشهيد سعد عزالدين الراوي رمز التواصل الانساني الخلاق بين الكلمة المستنيرة والفعل الشجاع

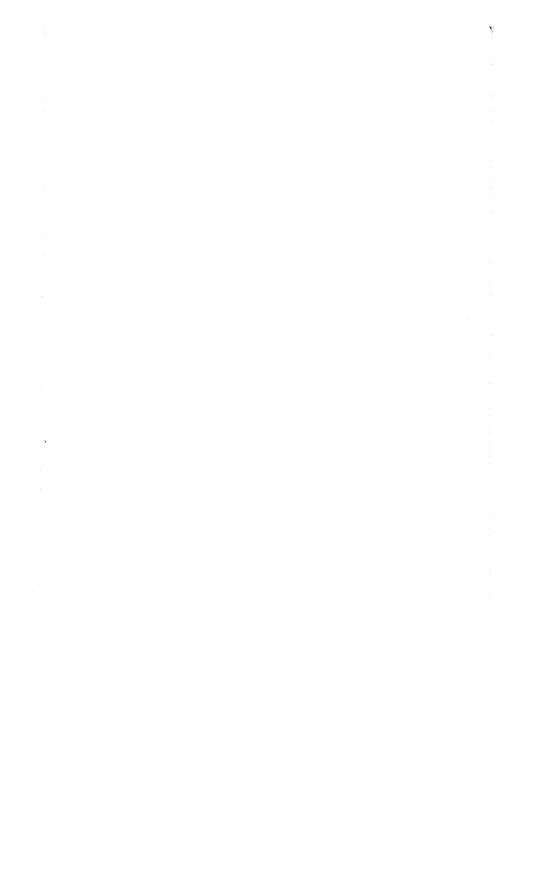

على مدى السنوات المائة الفائتة، احتل الوطن العربي سلم الاولويات في خطط الصهيونية والقوى الاستعمارية، فيما انتقل النشاط الامبريالي العالمي خلال النصف الثاني من القرن الحالي الى توسيع رقعة المسروع الاستيطاني في فلسطين ليشمل مجال الحلم الصهيوني «من النيل الى الفرات تمتد أرضك يا اسرائيل» فما فلسطين الا لوحة القفز الى جغرافية الحلم الصهيوني، الذي يستند الى منظومة من الاساطير والخرافات التلمودية، والتي ترتبط أشد الارتباط بالهوس العنصري، الذي يفلسف «الفكرة» ويحولها بالقوة الى «واقعة يومية» وحركة مسلحة «تبني» «نظاماً سياسياً» وتمضي بتطلعاتها .

وبذات القدر الميثولوجي والعنصري، تقدم ايران عبر دولاية الفقيه، تفسيراتها الايديولوجية التي تنطوي على عقم في التحليل ورداءة في القياس والاستنتاج، والتي تروج لفكريات توكيدية مغرقة في جهالتها، نحو «اممية الولاية وشموليتها» وانتفاء الحدود الجغرافية بين اقاليم العالم، وتكفير التجارب الوطنية والقومية، تحت دعوى ان حكومة الفقيه هي المصدر الوحيد للشرعية الاسلامية والقانون الآلهي، وهي المعنية بادارة شؤون المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وان جميع الحكومات في اقطار الوطن العربي، والبلدان الاسلامية هي مشيطانية، وغير قانونية، وان الحكام الذين يرفضون الانقياد

لولاية الفقيه او التسليم بمنطلقاتها العقائدية يجب ان يعاملوا بالسيف وان يرسلوا الى الجحيم .

وبدل ان تلتمس التجربة الايرانية منهجاً علمياً واقعياً فانها عدَّت تأملات الخميني وكلامياته، مقدسة، فهو لا ينطق عن الهوى، ولذلك فان قراراته هي الاخرى مقدسة، لا تقبل المراجعة او النقض، وتصبح الاوهام الذاتية والخطرات الميثولوجية، واحدة من ابرز منطلقات الثيوقراطية الايرانية .. وهوما يجعل الصهيونية والخمينية يدوران معا في مجال سياسي واحد. فضلًا، عن تطابق منهجهما في الفكر واساليب الحركة والعمل، لذلك فان شعبنا العراقي المناضل وهو يوثق مقاومته الباسلة التي ينهض بها لاكثر من سبع سنوات، وما زال يحمل السلاح دفاعاً عن تجربته الثورية، ومهماته القومية، يدرك تماماً بان الفاشية الايرانية الجديدة انما تقف في خندق واحد مع العنصرية الصهيونية ويقاتلان العراق والعرب من ذات المنطلقات الاسطورية .. لذلك فان النضال المصيري المسلح الذي يخوضه العراق، هو وحده الكفيل بوضع النتائج الثابتة والنهائية التي تفصيل بين التصيورات والوقائع، وهو الذي سيحرق على جبهات القتال كل المسافات بين الكلمة والفعل. عبدالستار الراوي

بغداد شتاء ١٩٨٥

# النصل الاول **ملاحظات اساسية**

-1-



يشير الاستخدام الفني لمسطلح «الايديولوجيا» الى كونها محصلة عدة عناصر :

- \_ المعتقدات .
- ـ سلم القيم .
- ـ نسق المعايير .

وطبقاً لمنظومة العناصر تتم صياغة الرؤية المتسقة والشمولية، وتتخذ المواقف وتبسط الاختيارات السياسية والاجتماعية للافراد والجماعات على حد سواء .

وبموجب هذا المفهوم، فان من العسير علينا ان نعد كلاً من الصهيونية و(ولاية الفقيه) الايرانية ايديولوجية بالمعنى الفني للكلمة (افكلاهما لا يقدمان نظاماً متماسكاً للقيم والمعايير، او نظرة شمولية متطورة عن العالم، وانما كل الذي يمكن ان يطرحاه يدور حول ما يمكن تسميته بـ(ايديولوجية المطلقات) عد :

- \_ الاحكام القبلية القاطعة .
  - \_ الدعاوى والاساطير .
- \_ الرؤية السياسية اللاهوتية العائمة .

ترتبط جميعها بعلاقة هندسية متسقة مع نفسها ولكنه اتساق مثالي جامد تراعي فيه «الاشكال» فيما تنفصل عنه

المضامين التاريخية والاجتماعية، والنسب والمتغيرات الزمانية والكانية، الامر الذي يجعل فكريات الصهيونية ودولاية الفقيه، خارج حركة التاريخ، لا علاقة لها من بعيد او قريب بالواقع وقوانينه(").

(Y)

تستمد الصهيونية مادتها التربوية والثقافية والايديولوجية، من منظومة الاساطير اليهودية الدينية وفي مقدمتها :

- \_ شعب الله المختار .
- \_ أمة الكهنة والمقدسين .
  - ـ ارض الميعاد .

وقد ساعدت هذه الاساطير وغيرها اليهود عبر تاريخهم على الانسلاخ عن واقعهم التاريخي، وعلى اضفاء طابع صوفي مجرد على انفسهم، وهم يدورون داخل اطار الميشولوجيا، التلمودية، فالاستعمار الاستيطاني لفلسطين لا يستند في تصورهم الى مضطط استعماري ولا يصدر عن مصالح اقتصادية محددة، وانما هو مجرد عودة الشعب الى ارض الميعاد" وكذلك المهاجرون اليهود ليسوا بمستعمرين استيطانيين، وانما هم «مجاهدون في العودة الى ارض اسرائيل».. والعنصرية الصهيونية ليست عنصرية على الاطلاق، وانما هي تعبير عن ارادة «الشعب المختار» ذي

الرسالة الحضارية المجيدة.

اما الفلسطينيون، فيذوبون في هذا البنيان الفكري المجرد، ويصبحون مجرد كنعانيين، سكاناً مؤقتين في الارض المقدسة، لا بعد من ابادتهم حتى يتسنى تحقيق «الوعد الألهي».().

في ضوء ما تقدم فان الصهيونية فكر سياسي يأخذ شكل بنية فكرية متسقة تستمد وحداتها الايديولوجية الذرائعية من التراث الثيوقراطي حيث يصبح دالتراث الديني، واحداً من أهم مقوماتها، فتستغله الى اقصى حد، لتكتسب بعداً تاريخياً وانسانياً، وفي نفس الوقت الذي توظف فيه الافكار السياسية العلمانية والثورية، لاضفاء طابع جلماني او ثوري على حركتها .

( 7 )

ذات الشيء حدث للخمينية التي سقطت في الدائرة الميثولوجية، طبقاً لقياساتها الزائفة عن طريق «معادلة الاجزاء بالكليات، والمتغيرات النسبية بالمطلقات الماورائية .

- ــ فمن الزعم بان ثورة ۱۱/شباط/۱۹۷۹، هي «ثورة الأمره).
- وان الارادة الآلهيئة اصطفت «الخميني» منقذاً
   للاسلام والانسانية(٥).
  - ـ ووالدستور الايراني، قرآن واجب الاتباع $^{\text{M}}$ .
  - ودولاية الفقيه، تعبير عن الحقيقة الألهية المطلقة<sup>(٨)</sup>.

الى الادعاء بان الاسلام يشرق مرة اخرى من مدينة «قم» المقدسة(٠).

ـ وان العناية الآلهية قضت بان تتولى «ايران» مسؤولية صنع «الدولة الكونية الفاضلة» لعموم دول العالم، وانها لا أحد غيرها، او سواها المعني بتحرير الشعوب المستضعفة ومعذبي الارض جميعاً، واقامة «العدل الآلهي»((۱۰). في ارجاء البسيطة .

ولا يتوقف دعاة الفكر الصهيوني، او منظرو كلاميات الخميني عند هذا الحد بل تنتقل لديهما الاسطورة الى مستوى آخر وتأخذ شكل «الحركة» الدافعة.

ففي حالات الصراع المسلح يتذرع كل منهما بالاساطير ويختفي وراءها غطاء وذريعة لتبريس «الحرب».. فالصراع العربي الاسرائيلي، بمقتضى التفسير الميثولوجي يقوم على وحدة دالاله، الشعب، الارض» والذي يعني من وجهة الصهاينة، ان ارادة الله لا تتحقق الا بقيام «استرائيسل» على كسل ارض فلسطين (۱۱).. التي تعد خطوة اولى، تليها خطوة ثانية تهيمن فيها الدولة الصهيونية على كل ما يجاورها وما حولها

ويجيء الجواب الايراني على لسان الخميني في هذا الصدد وبذات المعنى الغيبي دبان دولة الاسلام لا يمكن ان تتحقق الا بقيام مملكة الله، الكبرى التي ينبغي ان يعرف الجميع حدودها التي تبدأ من المغرب حتى اندنوسيا(١٠٠).

وحين يتحدث العقل الصهيوني عن «الحدود الآمنة» فانه عن «الحدود الآمنة»

يلجاً الى استخدام عبارات مرنة وفضفاضة، واحياناً يعتمد في ذلك مصطلحات غامضة عائمة و«هلامية»، تنطوي جميعها على احتمالية بالغة الاسراف في التأويل تبعاً لتغير الظروف الذاتية والموضوعية التي يعيش في ظلها الكيان الصهيوني .

فالاحساس بالحدود التأريخية الحقيقية الذي يفرضه الواقع الموضوعي في زمن معين، يأخذ في التآكل والتلاشي، ويحل محله الاحساس بالحدود اللاتاريخية «المقدسة الازلية» التي لا يعرف لها بداية او نهاية، ولا يمكن تحديد رقعتها او قياس ابعادها.

ف-دالحدود الآمنة، قد تتحول فجاة الى قلب بيروت، وتصل خطوطها الى بغداد، مروراً بسوريا وشرقي الاردن.. وقد تتجه غرباً الى القاهرة وتونس.

وإزاء سمة «السيولة» للحدود الآمنة، تستدعي الصهيونية نظرية «المجال الحيوي» فتسعىٰ الى «احلالها» فيما تدعي الخمينية بان البحرين وشسط العرب والجزر العربية الثلاث، والهامش الغربي العراقي جزءاً من حدودها الاقليمية، ولذلك فان مطالباتها مستمرة باقرار ذلك، غير ان هذه المطالب التي اعلنت عشية الحادي عشر من شباط/ ١٩٧٩، تحولت فيما بعد الى حقوق ثابتة، يصبح معها العراق وجميع اقطار الخليج العربي «اقاليم ايرانية» «طبقاً للتبريرات والذرائع اللاهوتية التي ابتدعها العقل السياسي في طهران حيث تزعم ولاية الفقيه بانها معنية باسترداد مجد الدولة الاسلامية الكبرى، واعادة

ترسيم حدودها السياسية (۱۱) بموجب الرؤية الايرانية، تحت غطاء واجب (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) وبزعم ان (الخميني) وحده لا غيره المعني بتنفيذ هذا الواجب لانه مخول شرعياً فهو دنائب الامام، وليس على الشعوب الاسلامية الا الطاعة المطلقة، والاستجابة المباشرة لما يقرره، انطلاقاً من مسالتين اساسيتين :

اولاهما: ان ايران هي (دار الاسلام) و(مركز الايمان) اما الدول الاخرى فهي ليست سوى (دار كفر) يتوجب عليها التسليم بولاية ايران والطاعة بمرشدها وبخلاف ذلك، يتمين شهر السلاح بوجهها، واعمال السيف في رقاب ابنائها.

وثانيتهما: انه لا يوجد ثمة فصل او حدود بين الدول الاسلامية، وعليه تصبح هذه الدول كافة خاضعة لـ (ايران الاسلامية).

( ° )

واستمراراً لمنطق الثبات، واحادية التفسيرات المضللة، تعتبر الايديولوجية السياسية للصمهيونية والخمينية حلقة لا تنفصل عن سائر حلقات الايديولوجية الفاشية، وهي تلعب دورها المعد مسبقاً في اطار الستراتيجية العامة للامبريالية العالمية .

فالصهيونية المعاصرة ما هي الا امتداد منطقي لذلك

التيار الرجعي البورجوازي الذي اعلن في نهاية القرن الماضي، انه يسعى الى دايقاظ اليهودية العالمية، وانعاش آمالها الغيبية سياسياً وروحياً وثقافياً، على اساس المبادىء الشوفينية، الذي تميز منذ البداية بتضارب برامج جماعاته كافة.. فعلى هذا الاساس العنصري المشترك تلتقي الآن وتتفاعل وتتكامل التصورات الحضارية المزيفة لهذه الجماعات بمختلف فصائلها الفكرية وهي تلجأ الى شتى الطرق والاساليب السياسية لتوطيد الصهيونية في فلسطين وتمكينها من اختراق الامن القومي للامة العربية، وتهديد العالم اجمع(١٠).

وبسبب ذلك ومن أجل تحقيق مثل هذه الستراتيجية، تعتمد الصهيونية اليوم كما هو عهدها في الماضي شتى الصيغ والوسائل الحاذقة للتأثير في قلوب وعقـول مريـديها، وهـو ما تمارسه وتعمل في ضوئه الخمينية، بكل الخطوط والتوصيفات والخبرات الصهيونية، فهي لم تتردد في اعادة اعتماد مبادىء الاسـرة البهلوية السـوداء، عن طريق السعي العسكري الى فرض وصايتها على الامم والشعوب الاخرى، حراسة للمصالح الامبريالية العالمية.. وتهديداً لأمن الشعوب وقهر اختياراتها الوطنية.

لذلك فان النقد المعمق للفاشية الجديدة نظرية وتطبيقاً لا يستطيع الا ان ينطلق من التناول التفاضي لشتى صيخ الايديهلهجية التي يتبناها القادة العنصريون في التجربتين الصهيونية والخمينية .

وثمة أهمية فائقة للتحليل الاطمي لمنشأ الافكار التوسعية، ذاتها، تلك الافكار العقيمة الذي ولدت شعاراتها، منذ انبثاق التجربتين، فصارت منطلقاً للايديرلوجية الرسمية في داسرائيل، مثلما اصبحت عقيدة ثابتة في عقل الخميني ومنظومته الحاكمة في ايران .

في ضوء ما تقدم تتبدى المقترحات الكبرى لمنطق التماثلات الايديولوجية بين الصهيونية والخمينية، مثلما تتأكد معطيات منهج عملهما الذي يوثق تحالفاتهما المضادة للنضال القومي التحرري الذي تخوضه جماهير امتنا العربية على جبهات القتال في العراق وعموم فلسطين، برهاناً ثابتاً على معركة المصير الواحد ضد الفاشية والظلامية والعرقية وكمل اشكال الوعي الزائف الاخرى، أشارة البدء صوب عصر الوحدة والحرية والمستقبل، انتصاراً للحياة، وصنع مجد الانسان.

# الفصــل الثاني «**الفكريـات الإسطوريـة**»



### الفكريات الميثولوجية:

ان التوكيدية العمياء وسط هذا العصر العلمي لا يمكن الا ان تقود الى الرومانسية والمثالية واللاعقلانية فالفكريات الصهيونية وكذلك ادبيات الخمينية مشحونة بالمتناقضات، والطريقة الوحيدة لتجاوزها تكمن في اغراقها بالبلاغة الادبية، والشعار الصهيوني القائل «الشعب الذي بدون وطن يحتاج الى وطن بدون شعب» والشيء نفسه ينطبق على ولاية الفقيه التي ترى بأن الاسلام لا يكتمل ما لم يتم اسقاط العراق وتحرير بغداد .

ومثل هذه الدعاوى «الذاتية» خير مثال على اللاعقلانية التي تتسم بها الحركتين وضلالة منطلقاتها. ان رفض المواجهة الواقعية لحقائق التأريخ ومنطق الحقيقة يقذف بها الى الغيبيات المثالية، على اساس الاوهام الذاتية والتحريفات الدينية الامر الذي يقضي حتماً الى الازدواجية والاحتيال والتهرب في ذات الوقت الذي يؤدي فيه الى تنظيم حركتهما باتجاه المضامين والاهداف السياسية والستراتيجية، التي تعبر عنها الفكريات الميثولوجية التالية:

- ١ \_ فكرة المخلص.
- ٢ \_ العناية الآلهية .
- ٣ ... الحق المقدس .
- ٤ \_ استمرارية النبوة .

- ه ـ ارض الوعد .
- ٦ \_ العنف المقدس ،
- ٧ \_ الصفوة المقدسة .
- ٨ \_ الرسالة العالمية .

#### ١ ـ فكرة المخلص :

اذا كانت فكرة (المنقذ \_ الماشيح) احدى ابرز خصائص الفكر اليهودي القديم (١٠٠ فانها اخذت عند الخميني، صورتين متعارضتين ظاهرياً في الاقل .

الصورة الأولى: فهي دنيوية، والتي ترى بان المنقذ هو دالشورة الاسلامية الايرانية، التي ستعيد الى (الاسلام) أمجاده الأولى وهي المسؤولة عن احياء «تجربة الصدر الأول، بكل طهارته ونقائه.. وطبقاً للخمينية فان فكرة (المنقذ) تتسع لتتحول الى خلاصات مطلقة أدا فالشورة الايرانية جاءت (لخلاص) الشعوب الاسلامية من حكوماتهم الكافرة والجائرة. (والخلاص) هنا لايعني فقدان وظيفته لمجرد تحرير العرب والمسلمين، بل بالحاق «مستضعفيهم» بد «ثورة الله الايرانية»... من أجل تشييد «مدينة العدل الفاضلة» التي يعيش فيها عموم المؤمنين بسعادة غامرة، وسلام دائم، ولذة عيش، ولهم في هذه الجبة الموعودة ما يشتهون، ويتمنون.

وازاء هذا القدر الكبير من التفاؤلية الساذجة، والتي تترجمها «اليوتوبيا الخمينية» تتوثق الملاحظات التالية :

- التاريخ الانساني كما نعرفه قد يتوقف او ينتهي ليحل مكانه «فردوس ارضي» خال من التناقض مركزه ايران وهذا يتماثل تماماً مع التصورات اليهودية التي تعد «فلسطين» أرض الميعاد .
- ب ـ ان ولاية الفقيه، قد تخطت أوليات المعرفة الاسلامية في هذا الصدد فالعالم الدنيوي ليس محلاً للعقاب أو الثواب، فلا حساب داخل الزمان، وحينما يأتي يوم (القيامة) فسينتهي التاريخ ويبعث الموتى، وسيعاقب المذنب ويكافأ الصالح خارج التاريخ، وليس في أي فردوس أو جحيم أرضي .
- ج محاكاة «الولاية الايرانية» للحلم الصهيوني، من خلال مفهوم الفردوس الفارسي الارضي، والذي تعبر عنه الرؤية السلطوية (للخميني)، بانه لا يتحقق الا عن طريق (الهيمنة والاستحواذ، والاحتلال، واقامة (الولاية الامبراطورية). تحت شعارات الاسلام.
- د ـ ان كلاً من (الصهيونية والخمينية) قد نبتت في تربة
   مثالية غارقة حتى اذنيها في حسابات ظهور المخلص .

أما الصورة الثانية:(۱۷) فهي التي تظهر (الخميني) على انه ليس انساناً عادياً وانما انسان سماوي وكائن معجز، يحمل صفات الكمال (فوق الانساني):

ا ـ يرى ما لا عين رات، ويسمع ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

ب .. معصوم عن الخطأ قليله وكثيره .

ج \_ الوصي القائم على شؤون البشر القاصرين .

د \_ مبعوث العناية الآلهية .

هـ ـ المنقذ المرتجى .

والذي استوصى نفسه دمهدياً، ينتظره المقهورون في الارض ويحلم باطلالته العالم . ولم يك امام منظري دالولاية، سوى الترويج لهذه الفكرة، فيما باشر اللاهوتيون تسويق اسطورة دالمهدوية الخمينية، والتبشير بعصر السوبرمان الايراني دالبطل المؤله،(۱۸).

\_ ان اضفاء صفة (القداسة) والالوهية على البشر كائناً من كان سواء اكان حاكماً ام محكوماً، مغالطة كبرى، فلم يعط الاسلام ايما صفة مفارقة للكائن الانساني، الا بقدر خدمته لمصلحة عموم المجتمع، والوقوف على حاجات الناس وجمع شملهم، وتحقيق العدالة بينهم .

اما جعل الخميني دمقدساً، ودمخلصاً مؤلهاً، على النحو الذي دأب عليه منظرو ولاية الفقيه، فهو محض وهم وتخيل وسذاجة، ذلك ان الايمان بالمثل الاعلى لا ينطوي على مثل هذه الخطرات المثالية، كما لا يجوز ان يكون مدعاة لتجاوز حقائق الاشياء.

واذا كان الايمان بالمثل العليا ضرورة اخلاقية لاي تمرد انساني على الواقع، ولاي تطور جدلي، فان المثل الاعلى ايضاً هو ما يدفع الانسان الى امام صبوب تخطي واقعه المادي، وتجاوز ذاته الفردية لتحقيق وجود اعلى وافضل، تجاوزاً واعياً، من خلال احداث التغيير الثوري الشامل وبمثل هذا القدر الرفيع من العمل الثوري انما يعلي ذاته الانسانية، دون ان يذيبها فيما هو خارج عنها او متعال عليها .

ولذلك فان مقياس المثل الاعلى لأي نظرة سواءاً كانت فلسفية ام ايديولوجية لا يتعين بالتجريدات الميتافيزيائية، او الرؤى الاسطورية العائمة التي تبنتها الصهيونية واللاهوتية الايرانية، وانما فقط من خلال الايمان الحار والعميق بارادة الانسان الحرة وبقدرته على التسامي عن طريق نضاله الدؤوب من أجل الحرية والانسانية .

#### ٢ ـ العناية الإلهية(١٠) :

وبقصد تدعيم فكرة (الخلاص)، وتطبيقاتها المغامرة، لجأ اللاهوتيون الايرانيون الى اعلان (الخميني) مبعوثاً من قبل الله لاعادة دهندسة الحياة الاسلامية،.. وكانت اولى صور (العناية الآلهية) ما قدمه الخميني نفسه، واعلنه بصوته اكثر من مرة، من انه «تلقى أمراً الهياً يـدعوه الى فتـع العراق، وتحريره من الطاغوت البعثي».

ومن اجل هذا الهدف (الرباني) فانه يواصل (الحسرب

المقدسة) ويغذيها بالفتية والجنود والحرس، لاستمرار وقودها حتى يبلغ مقام بغداد.

ومن غير شك فان مثل هذه (الدعاوى) لفكرة العناية الآلهية تجعل الخمينية ومريديها يتكلمون مع الصهيونية بمنطق واحد هو منطق المطلقات والافكار الماورائية، التي يترجمها العقل العنصري الى مقولات ايديولوجية، واهداف سياسية .

اما الوجه الآخر الذي تعنيه نظرية العناية بمقتضى التفسير الايراني. فهو اعادة تركيب فكرة (الجبرية) بكل ما تتضمنه من استلاب للحرية، ومصادرة للرأي، وهيمنة على مقادير الشعوب ومصالحها، فالانسان في ضوء المفهوم الخميني (الحتمي) لا يملك من امر نفسه شيئاً الا التسليم المطلق لمرشد الولاية وحكومتها، والطاعة له، والامتثال والتنفيذ لأوامره التي لا ترد. وعلى ذلك يصبح (الخميني) كائناً مقدساً، اختارت السماء لانفاز مشيئتها على الارض، ويترتب على ذلك ان يضع (الفقيه \_ الرباني).. نفسه في درجة ان لم تزد فهي متوازية مع مرتبة النبي الكريم فاعلية وتأثيراً، بوصفه مبعوثاً الهياً لانقاذ مستضعفي الارض. وهادياً للضالين، ورحمة للناس اجمعين.

#### ٣ \_ الحق المقدس(٢٠):

وعلى ذات النهج الاسطوري تجيء نظرية «الحق المقدس» التي استوحيت مقدماتها من الزوايا المظلمة للقرون

الوسطى.. ومثل هذه النظرية التي تبناها العنصريون الصهاينة والخمينيون تنتهي عملياً بلاهوت سياسي صارم يغلق كل ابواب الصوار العقلاني، ويقمع كل رأي لا يستجيب لايديولوجيتها او يتبنى فكرياتها.

فقد وظف الخميني (الحق المقدس) لتبرير اطماعه التوسعية وعدوانه العسكري على العراق، ولكي يثبت حق ايران المزعوم في أرض الرافدين فانه يرفض تقديم أي برهان او حجة وذلك بقوة (الحق المقدس) وبلك هي صورة طبق الاصل للمنطق الصهيوني الذي برر به اغتصابه لفلسطين .

اما من الناحية العملية فان نظرية الحق المقدس، بصورتها الدينية الزائفة يمكن ان تتحول الى تشريع للاستلاب وقانون يجيز وضع اليد على كل ارض، والتحكم بكل الشعوب، وهذا على الفور موقف ضد المنطق والعقل.. وهو امر لا يمكن بداهة ان يلحق بأي عقيدة دينية مهما كانت، الا ان يكون تزييفا لها، وتجنياً على اخلاقياتها.

وبمقتضى (الحق المقدس) ايضاً فقد رفض الخميني ان تكون ثمة سلطة زمنية مستقلة الا ان تحكم بواسطة القوة الروحية المتمثلة في (الحق المقدس) وان تخضع لها وتصبح جزءاً منها .

#### ٤ ـ استمرارية النبوة(١١):

ثمة ما يجعل العنصريان يدوران في مجال اسطوري واحد حينما تسيطر على عقليهما خرافة الاستمرار النبوي، فالصهاينة يتصورون ان يهود العالم الحديث هم ورثة «اسباط يسرائيل الاثني عشر».

وبموجب هذا التصور الميثولوجي فقد تمت التسوية بين (التوراة المكتوبة) وتفسيرها، والتي كانت سبباً في دعم مركز (الحاخامات) وتوطيد سلطاتهم الروحية في الوجدان اليهودي، الذي اضفى عليهم دضرباً من القداسة، لانهم حاملو اسرار الشريعة والمبشرون بها، وهم (الربانيون) الذين عهدت اليهم مهام حمل النبوة اليهودية، والمعنيون بالحفاظ على تعاليمها، واستمرارها، وليس ثمة من قيمة للتعاليم الدينية بغير هؤلاء الحاخامات دفاذا اتى صوت من السماء يبقى من غير قيمة حتى يحققه الربانيي، (۱۳) .

وينفس المعنى الغيبي يعتقد الخميني بانه المكلف باستمرار الشريعة التي توقفت بموت النبي الكريم، فجاء لاكمال النبوة وانفاذ تعاليمها بين جموع المسلمين(٢٠).

ويجيء هذا الاعتقاد من خلال نظرية «ولاية الفقيه» التي تستند الى تصورات كلية شاملة يـرى صاحبها بانـه يتمتع بوصاية عامة وسلطة مطلقة على شؤون العباد والبلاد بوصفه الوصي على شؤون العالمين جميعاً(\*\*\*) بمقتضى المادة الثانية للدستور الايراني «تكون ولاية الامر والامة للفقيه»(\*\*\*).. «وله

## كل ما للنبي والائمة ، (٢٦).

ان هذا التصور الكلي لدور الفقيه وصلاحياته المطلقة وهيمنته على امور التشريع والقضاء والحكم، «تجعله في نهاية الامر، حجة الله على خلقه، ونائبه في الارض، له ان يحكم بما يشاء ويتحكم بمن يريد فيصير الفقيه متالهاً، وتكون لأرائبه واجتهاداته العصمة واليقين، فهو لا احد سواه المسؤول عن اتمام الشريعة واستمرار النبوة .

#### ه ــ ارض الوعد :

استمراراً لمنطق «ثبات المطلقات» الصهيوني فان الدائرة اليهودية المنغلقة على ذاتها تطابق الخمينية في رؤيتها السياسية فهي ليست روحية وتاريخية فحسب، بل وجغرافية ايضاً.

ف(آله اليهود) القومي مرتبط بالشعب وبالارض الفلسطينية (٢٠٠٠) دون احد سواهما و(الله) بمقتضى مفهوم الخميني وكلامياته «اخرج من كل الساحات في العالم، ولم يتمين الا في ايران.. فهي ارض الله وعاصمة الاسلام (٢٠٠٠).

ومثلما يدور الفكر الصهيوني حول دارض الميعاد، التي يجب ان يعود لها دالشعب، الذي هو حجر زاوية الخلاص، فان دايران، وحسب اقوال الخميني ومنظري فكره هي لا غيرها دارض الوعد الاسلامي، ودجنة المصرومين، ودسأوى المستضعفين في الارض، (۱۱). فأرض دالوعد، الفارسية هي مركز الحقيقة الالهية، مثلما فلسطين هي قلب الدنيا في الادبيات الدينية والعلمانية الصهيونية.

وفي هذا الضوء تتشكل مرة اخرى دعقيدة الخلص، فأن ايران هي المكان المؤهل لاستقبال نهاية التاريخ وظهور «المنقذ» توثيقاً للرواية الفارسية التي تزعم: «سيخرج رجل من قم يملأ الارض عدلًا ورحمة كما ملئت جورا وظلما»("). وهو أمر ينتهي الى توثيق نتيجتين خطيرتين هما:

اولًا. التوصيف العرقي (للمخلص)، فهو رجل فارسي، وليس المهدي العلوي، العربي .

ثانياً. الغاء الفكر الاسلامي بمروياته وعقائده كافة، وعدم الاعتراف بمصادره الفقهية الاساسية التي تعد (عروبة) المهدي، الامام الثاني عشر طبقا للفقه الامامي، شرطا اساسيا لنهاية التاريخ .

#### ٦ \_ الارهاب المقدس :

انضجت عقيدة الاضطهاد رغبة غير محدودة بالعنف والارهاب والانتقام من (الآخرين ـ الاغيار)، مما دفع قادة الحركة الصهيونية الى اعادة جدولة الوقائع التاريخية مؤكدين جوانب العنف في كل الفترات والعصور والازمان(۲۰۰).

وتتضع هذه الرؤية التحريضية للتاريخ في عقول القادة الصهاينة بشكل لافت للنظر اذ يقولون: «ان الاقتتال بالسيف ليس ابتكاراً المانياً، بل انه ملك لاجدادنا الاوائل، ان التوراة والسيف انزلا علينا من السماء»("").

بمثل هذه التنظيرات الفاشية يملأ جابوتنسكي(٢٠) ذاكرة

ووجدان الطلاب اليهود ومثل هذا التصور ما هو الا استدعاء لا عقلاني للتراثيات اليهودية العتيقة التي تجعل من الغزو والعدوان وايذاء الاغيار مهام «قومية مقدسة».

ولذات السبب لم يستطع مناحم بيغن فيلسوف الارهاب، الا ان يرى، «قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام، بل السيف»(۱۳)، وبعد عدوان الخامس من حزيران عام ١٩٦٧، اصبحت مهمة خلق اسرائيل الكبرى من اكثر المهام الصهيونية قداسة التي لا بد ان تضم كل المنطقة التي كان يسيطر عليها الملك داود والملك سليمان قبل ثلاثة آلاف عام .

ومن أجل أن تحقق الصهيونية أحلامها الفردوسية فوق جغرافية المكان العتيق، اعتمدت مقولات هرتزل اللاعقلانية، منطلقاً لها وجعلتها مادة تعبوية تعصف بعقول الشبيبة اليهودية يومياً:

دان الاخوة الانسانية لا تمثل حتى حلماً جميلاً، كل ما هو عاجز عن البقاء يمكن ان يدمر وسوف يدمر، ويجب ان يدمر، دالقوة تتقدم على الحق،.. ومن أجل ذلك ايضاً اليقين ان تتحول دالاحلام، عن طريق دالقوة، الى دوقائع،، والاسطورة الى دحركة، ودالكلمة، الى درصاصة، قددالوطن، محاطدائماً بالاخطار.

دان واجب الدولة الصغيرة (اسرائيل) هو ان تتوسع وتصبح اكبره فاذا لم تستطع الدولة ان تكون جسماً صلباً ومتجانساً، فمن واجبها على الاقل ان تعدل حدودها بشكل مناسب (٣٠) ومثل ذلك لن يتحقق الا من خلال منطق القوة، المنطق الذي لا بديل ولا اختيار سواه

وتعبيراً عن هذا المنطق «النيتشوي» الذي اعتمدته الصهيونية عبر «هرتزل» رفع الاسرائيليون شعار: «المدافع مكان الزبدة»...

وهكذا شكلت عقيدة الاضطهاد متزاوجة مع اساطير الشارع الايراني جذراً فكريا آخر لدى الخمينية التي ترى بان دالخنجر اسبق وجودا من اشجار الزيتون، فليس ثمة الا السيف، السيف، السيف، والدم هو نشيد الارض الدائم.. وهو الذي يحرك التاريخ ويصمم احداثه ،

فالخنجر لا (الكتاب) .

والدم لا (السلام) .

والموت لا (حب الحياة) .

هي التي تحكم الضمير، وتدفع بالمواقف التاريخية الى الامام<sup>(٢٦)</sup>.

وقد عبر (الانفصام) عن نفسه في العققال الصهيوني والذاكرة الخمينية من خالال الازدواجية التي تجسدت في مواقف وتطلعات كل منهما الى تحويال التاريخ الى اسطورة، والواقع الى مثال، عبر النداءات الرومانسية الصاخبة والسقوط في دائرة سحر العنف ومثاليات الاساطير المتاججة بأناسية العدم والدم ..

#### ٧ ـ الصفوة المقدسة :

وضع التلمود اولى نصوص والعرقية، التي صاغ بموجبها الصهاينة ايديولوجية والاستعلاء، ووالتفوق، التي شكلت بدورها النظرة الدونية لامم الارض وشعوب العالم، فاصبح الناس عبيداً لبني اسرائيل، فاليهود هم والصفوة المقدسة، ووالطراز المتازه (١٠٠٠). وطبقاً لهذا الايقاع العرقي الفارق في رجعيته وظلاميت، واصلت وتواصل الهيكليات الشوفينية نداءاتها الايديولوجية بصيغ متفاوتة القوالب والاشكال ولكنها تلتقي في اعتماداتها الفكرية ومضامينها السياسية، فتبرهن على وحدة منطلقاتها النظرية مثلما تؤكده ظاهراتها العملية المتماثلة.

وقد جرى تكريس دمبدا التفوق، ووالامتياز الروحي، من جانب مفسري اقوال الخميني وحاملي شعارات السياسية، ففقهاء الولاية هم حملة الرسالة الالهية بلا منازع، الداعون الى الحق ومقاتلة الباطل، المقدسون الذين لا يقع منهم اي خطأ سواء اكان متعمداً أم غير متعمد، وهم اولى الناس بالقيادة والريادة، والزعامة، وعلى امم الارض الانقياد لهم والدعوة اليهم، والاستجابة لهم وطاعتهم، وهم لا احد سواهم من عناهم القرآن الكريم بأولياء امور المسلمين، فيجب ان تكون لهم الغلبة ويتم على ايديهم وفتح، ديار المسلمين في مشارق الدنيا ومفاربها، حتى يتم الله نعمته بقيام ولاية الفقيه الكبرى، ومن

يقعد عن مناصرة اولى الامر «الفقهاء المقدسين» ويتقاعس عن الجهاد في صفوفهم فرداً او جماعة فقد جاء باثم عظيم، وارتكب معصية كبيرة، يحل معها ازهاق روحه.. مما يتوجب علينا اقامة الحد عليه بـ(القتـل)(٢٨) هذا هـو النص الذي أورده مرتضى مطهري تفسيراً لمقولة الخميني دمن لم يؤمن بولاية الفقيه، الايرانية يعد كافراً، مارقاً من الدين(١٠٠).. مما تقدم يصبح دالفقهاء، طبقة مقدسة، منتخبة من قبل الله، ينبغي على عموم المسلمين اينما كانوا في اي بلد او قطر، وزاوية وبيت، ان يمتثلوا لأوامسهم امتثالاً مطلقاً، فهم اولياء الامر واصحاب الحل والعقد، وهم لا احد غيرهم يقررون ان يكون هذا البلد مسلماً، او كافراً، وبمقتضى فتاواهم يدخلون الناس «الجنة» برحمتهم، ولهم ان يحجبوها عنهم ذلك ويدخلونهم «النار الموقدة»، وتصبح «ولايتهم» على الشعوب الاسلامية، مثل ولاية الكبير البالغ على دالطفل القاصر، فمن آمن بالولاية الخمينية وعمل على تنفيذ اوامر مرشدها يكون من المؤمنين الذين اشتروا الآخرة بثواب الدنيا فضمن لنفسه مقعداً في الفردوس الفارسي الموعود!!

#### ٨ ـ الرسالة العالمية (١٠):

وانطلاقاً من الاسطوريات المارة الذكر، وتعبيراً اضافياً عن ماهية اهدافها السياسية البعيدة فقد كرست الثيوقراطية الصهيونية في مؤتمراتها وادبياتها الدعاوى التلمودية القائلة بان «اليهود» شعب مختار له رسالة متميزة وسمات خاصة تفصله عن (الاغيار) الشعوب الاخرى . من هنا تصبح «اليهودية» ذاتها «قومية مقدسة» معنية دون غيرها بتصميم خريطة الحياة الجديدة فوق الارض .

ان حمل الرسالة العالمية يحتم خلق الاداة المحركة لهذه المهمة التي لن تتحقق الا عن طريق استعادة الزعامة السياسية واعادة بناء الدولة اليهودية، لذلك اعتمد الاحياء اليهودي الذي يعدّه هرتزل حلاً للمشكلة اليهودية على وضع هذه الفكرية الاسطورية في مجال (الحركة) .

هكذا تغدو مسالة تحقيق الرسالة الصهيونية وتأديتها مشروطة بـ(العمل) الذي انجز «الدولة» عام ١٩٤٧ و «القوة» أي الاستيطان والبنية العسكرية التي تعتمد بدورها على تصاعد معدلات الهجرة(١١) وجعل كل ذلك وقوداً لـ(الحركة) ضماناً لاستمراريتها يغذيها عاملان متناقضان «الاسطورة الدينية والصناعات التكنولوجية»(١٠).

اذا كانت دولاية الفقيه، طبقاً لكلاميات الخميني، والحقيقة الالهية،.. وانها المصدر العقائدي الاوحد الذي يعبر عن حقيقة الاسلام وعن تراثه الحضاري الاصبل، فانها ايضاً رسالة ايران المقدسة التاريخية بمقتضى الارادة الالهية التي المسلفت الخميني ليكون حامل هذه الرسالة مثلما ايران هي المشحة من بين كل امم الارض بـ(بعث) الاسلام مجدداً، وايقاظ الشعوب الاسلامية من غفوتها.. ومن أجل انجاز هذه المهام الربانية، فانها ستمضي بكل قوتها الى آفاق المعمورة، لتنشر افكارها وتعمم نموذجها السياسي :

ونحن سنصدر ثورتنا الى جميع العالمه(۱۰۰). وثورتنا ستعم العالمه(۱۰۰).

أعلنوا نظام الحكومة الاسلامية للعالم فلعل الملوك والرؤساء يتبعون منهجنا الصحيح»(١٠) .

هكذا يذوب الاسلام في كيمياء الولاية فتصبح هي (الكل) ويصير التراث الاسلامي (جزءاً) قاصرا محدودا.. وتوضع شعوب العالم على لوحة انتظار القدرية الخمينية، بعد ان اصبحت كتلة باردة تنتظر الخميني ليوقظ قلبها الساكن .

هذه هي النتائج التوسعية الفظة التي تترشح عن العقل الثيوقراطي، وعن سياساته العدوانية المغامرة، حيث تسعى الصهيونية والخمينية الى استبدال البسالة الانسانية، والجهد الوطني الخلاق، والارادات الحرة للشعوب، والتضامن السلمي بين الامم برسالة ظلامية تقوم على الأرث الاستعماري والاقطاعي، وعلى الرؤى الغيبية والاعتمادات الفكرية الرجعية التي تحاول فرض سيطرتها على العالم وعصره، بديلاً لحق تقرير المصير في الارادات والاختيارات الوطنية المستقلة .

# الافاق الستراتيجية

|   |  | 7400 |
|---|--|------|
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
| • |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |
|   |  |      |

### الأفلق الستراتيجية :

\ \_ ان المجال الستراتيجي الذي اعدته الصهيونية تجاه الوطن العربي وصعمت اهدافه ومنطق حركته العملية، يمتد من (باكستان الى المغرب، ويهدف الى ضرب أية قوة عربية ناهضة من شانها ان تخلق أداة هجومية ضاربة او تشكل في الاقل منظومة حماية مستمكنة).

ومثل هذا المجال الذي اعتمدته الصهيونية وعملت على تحقيقه منذ مؤتمرها الاول في عام ١٨٩٧، تحت شعارات عودة الشعب الى الارض (") واقامة «الدولة» ثم فرض السيطرة على الاقطار العربية، انما يلتقي في مقدماته واساسياته بالاستراتيجية الايرانية التي يتسع مجالها لابتلاع نصف العالم دمن اندنوسيا حتى المغرب، بزعم احياء خارطة الاسلام الاولى"".

٧ ـ ليس مصادفة ان تتعاون الصهيونية والنظام الايراني فيقفان معاً وبلا شروط، مسبقة ضد الامة العربية، عبر مبدا «التحكم» وفرض «الوصاية» وترتيب الاوضاع السياسية في المنطقة العربية طبقاً لمفهوم «الدولة القائد»... وبهذا المعنى يهدف كل منهما الى ان يصبح مهيا للسيطرة على الوطن العربي.. وهذا يعني بروز ارادة الهيمنة لدى الصهيونية والخمينية، فلم يعد موقف الاولى يستند الى مجرد «حق الوجود» في قلب الوطن العربي، وانما يتعدى ذلك الى الحق في «احتلال المركز القيادي الذي يسمح لها بتقرير مستقبل المنطقة والتحكم

بمستوى تطورها «(^^) وهو الهدف ذاته الذي يسعى اليه النظام الايراني طبقاً اسياساته الاقليمية في المنطقة العربية، حيث يحاول عبر كل المنافذ والسبل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، الى فرض وصايته الايديولوجية وهيمنته السياسية على العراق والتحكم بمنطقة الخليج صعوداً الى اقطار الوطن العربي الاخرى.

وهذا يعني ان تتحول كل من داسرائيل، ودايران، الى قوة اقليمية كبرى، تكون الطرف المعني بوضع خطة عمل ادارة الصراع في المنطقة وتحدد الاولويات في ضوء ستراتيجية ومصالح كل منهما. فهما وحدهما اللذان يضعان في النهاية اية قضية في الهامش او في بؤرة الاهتمام المباشر.

من هنا تسعى السياسات الصهيونية وكذلك الخمينية الى تثبيت مبدأ «التحكم» في المنطقة العربية وترتيب الاوضاع بما يتلائم ومفهوم «الدولة القائد».

٣ ـ ان تصبح لكل منهما قدرة عسكرية فائقة لها المكانية اختيار «الهدف» و«الوقت المحدد» لتحقيق اندفاعاتها العدوانية.

وتوضع كل المؤشرات ان «اسرائيل» ماضية في تنمية قدراتها العسكرية الذاتية وتطوير صناعاتها الحربية بصورة متزايدة، بل وتعدّ صناعات التسليح القطاع الاوسع، في تل ابيب اليوم<sup>(۱)</sup>، فيما تسعى ايران الى تأكيد احلام الشاه الخائبة

واحياء اسطورة القوة الخامسة في العالم عن طريق تنمية نفسها ليتسنى لها فرض سيطرتها العسكرية والسياسية على منطقة الخليج العربي والامتداد شرقاً الى جاكرتا وغرباً حتى الدار البيضاء.

٤ ـ ان اختراق أمن الوطن العربي، على النحو الذي يضمن فرض مبدأ السيطرة (الصهيوخمينية) يقضي بالضرورة مباشرة الصراع مع القوة النموذجية العربية المتطلة بر(العراق) فالصهيونية تذهب الى ان التهديد الحقيقي لر(اسرائيل) يكمن في العراق، لان قوته العسكرية لا تضعفها القيود السياسية بينه وبين الاقطار العربية الاضرى، وأن العراق بلد «متزمت» تجاه «اسرائيل»... فلم يعترف العراقيون منذ البداية بمزاعم الصهيونية في قيام «اسرائيل» وانهم قادرون وبسرعة على ارسال قواتهم لمحاربة «اسرائيل» وانه لا قدرة لأي جبهة عربية ضد (اسرائيل) بدون قوة العراق فقد شارك العراق في جميع الحروب والمعارك العربية ضد الكيان الصهيوني ورغم الظروف التي كان يمر بها القطر خلال هذه الحروب فقد اثبت الجيش العراقي قوة وايمان وعزم المقاتل العراقي على تحرير فلسطين(").

واثبت العدوان الخميني على العراق قوة وصلابة العسكرية العراقية وتفاني مقاتليها في اداء الواجب الوطني والقومي، وحسن استخدامهم للوسائل العلمية وتقنياتها في رد العدوان، وهذا ما افزع الصهاينة وجعلهم يؤكدون مخاوفهم

من قوة الجيش العراقي المتنامية .

وينطلق القادة الايرانيون من ان العراق بقيادة الرئيس صدام حسين حامل مبدأ الاستقلالية، وصاحب نظرية وحدة الامن القومي العربي والمدافع المبدئي عن فلسفة وحدة الارض والتاريخ والمصير العربي، سيبقى خطراً جديا على تقليص خارطة ولاية الفقيه السياسية وعلى خنق أهدافها الامبراطورية التوسعية في المنطقة العربية (١٠)، لذلك ينبغي العمل بكل الطرق والوسائل المتاحة التي من شانها تحقيق الاستمرارية لتقاليد الاسرة البهلوية عن طريق تكريس المجال الستراتيجي الايراني، وثبات منطلقاته التوسعية عبر المهمات التالية :

اولاً . المثابرة في تفتيت الجبهة العربية من خلال سياسات دالاحتواء، ودالاختراق، لبعض النظم المتخاذلة وتشجيع المحاور وتغذية الخلافات بين الاقطار العربية الخرى .

تأنياً \_ دعم الاتجاهات التجزيئية: الاقليمية، الطائفية، العنصرية .

ثالثاً . تبني الحركة الدينية ـ السياسيـة وجعلها نقيضـاً للاتجاه الوحدوي التقدمي الاشتراكي .

# الفصــل الرابع **الظاهرات العملية**



#### الظاهرات العملية:

ان التماثلات النظرية والقسمات الفكرية المشتركة بين الصهيونية ومنطق الخمينية. قد أديا الى تشابه كبير في الاساليب والوسائل فقد اعتمد الاثنان برنامج عمل (براجماتي) يكاد يكون واحدا في منطلقاته وتطبيقاته العملية. حيث كلاهما يسيران وراء اسطورة (أرض الوعد)، وتحولت هذه الاسطورة - الفكرة عن طريق الايقاع السياسي المنظم الى دحركة سياسية، لها برامجها الأنية، وآفاقها الستراتيجية، فانتهيا الى اقامة (الدولة) التي لم تكن في حقيقتها، غير خطوة اولية صوب الهدف الكوني والدولة العالمة،

اما الوسيلة التي يتم من خلالها، وبها انجاز الكوزموبوليتية الصهيونية والخمينية، فتأخذ اشكالًا متنوعة منها :

- \_ طريق الهجوم العسكري المنظم .
- الغزو من الداخل عن طريق «الطابور الخامس».
   والقوى المتحالفة وتفجير الصراعات الداخلية
- \_ تفتیت الـوطن العربي وتحـویله الی کیــانــات مجهـریــة (طائفیة) و(عرقیة).

ولعل في احداث «لبنان» الدليل المادي والواقعي على التحالفات الحقيقية بين الحركتين الصهيونية والخمينية، واصرارهما على تجزئة وحدة القطر اللبناني، وتحطيم مرتكزات وحدته الوطنية، عبر التدخيلات العسكرية والعبث بشؤونه الداخلية وصولاً الى النتيجة النهائية التي يترتب في ضوئها المدف

الستراتيجي المشترك وهو اخراج لبنان من دائرة النضال العربي، عن طريق الامتدادات والجيوب التي يمتلكها كل من الكيان الصهيوني وايران في داخله. . ومن ثم فرض شروط استسلامية عليه وتقسيمه الى عدة كيانات وطوائف .

وهو الهدف الستراتيجي المبيت لكافة اقطار الوطن العربي.. وازاء ذلك يتشكل ايضاً الاساس الايديولوجي لتفكير القادة العنصريين في داسرائيل، ودطهران، الذين يؤمنون معاً بان الحرب ليست وسيلة لضم الارض العربية وابتلاع اقطارها الواحد تلو الآخر، واسقاط النظم الثورية الوحدوية، وانما هي ايضاً الطريقة العملية المثل التي يتم بموجبها توسيع رقعة دارض الوعد الألمي، بصورتيه الصهيونية والخمينية، فضلاً عن كون استخدام القوة دالرادعة، لكل منها ضمانة لانعاش رؤيتها المنائية الساذجة حول تمجيد دالحرب، ودعبادة الدم».

لذلك ايضاً ينبغي ان يتفهم العرب وعموم المناضلين والشرفاء ودعاة التقدم والسلام، بان الظاهرة العدوانية المتمثلة في الخمينية وفي نظامها العرقي، التي بدأت عدوانها المسلح على العراق منذ اكثر من ثمانية اعوام هي عملية تمييز عنصري، موجهة بنفس القدر من النوايا الصهيونية ليس ضد كافة اقطار الوطن العربي وبلدان العالم الاسلامي فقط، بل وضد شعوب العالم الاخرى.

وعلى الصفحات القادمة نحدد أهم الظاهرات وكرؤوس موضوعات، التي ترتبت جراء القسمات الايديولوجية بين

# الصهيونية والخمينية وعلى النحو الآي:

- ١ \_ الهجرة .
- ٢ ـ العنصرية .
- ٣ ـ الاحادية المذهبية .
- ٤ ـ الارهاب المسلح .
- تشویه التراث وتزییف الثقافة العربیة .

#### ١ ـ الهجرة :

كانت اولى الهجرات الفازية الى فلسطين بين عامي المدر 1919 ، والتي عمدت الصهيونية من خلالها الى استزراع ما يقرب من خمسين الف يهودي اوربي، مستخدمة في ذلك شتى أساليب المكر والاحتيال والمخادعة، تهدف الى غرس الشتات في فلسطين وتنفيذ خطة استعمار الارض عمليا عبر شبكة من المستعمرات انتشرت في انحاء فلسطين، خطوة الى نصو تحقيق ضمانات تحقيق الحكم الصهيوني من الناحيتين العسكرية والسياسية.. فارض الميعاد كما تراها وتريدها الصهيونية تبدأ من نهر مصر الى الفرات.. ومن أجل تأمين انسيابية الحكم التلمودي، كان لا بد من فترة انتقالية لتثبيت المؤسسات العاملة يكون فيها الحاكم يهودياً، وما ان تصل نسبة السكان اليهبود الى الثائمين تفرض الادارة الصهيونية نفسها سياسياً، بعد ان حسمت العامل الديمغرا في لمالح حركتها .

وعلى مدى اكثر من ثلاثين عاماً التي اعقبت صدور

تصريح بلغور (١٩١٧) نجحت الحركة الصهيونية مع حلفائها الاستعماريين في تهجير مزيد من يهود اوربا واغتصاب الاراضي العربية. حيث اصبح عدد اليهود في فلسطين عام ١٩٤٧ حوالي ستمائة الف يمتلكون أقل من ٦٪ من اراضي فلسطين الخصبة، في الوقت الذي كان فيه تعداد المواطنين العرب حوالي مليون نسمة (۱۰). وحتى عام ١٩٨٢ وصل العدد الاجمالي (٥ر٢) مليون مهاجر تقريباً(\*\*). وقد استند البرنامج الصهيوني الاستيطاني الى عدة مبادىء(١٠) من اهمها: «مبدأ اقتحام الارض». ويعني ذلك على وجه التحديد في الاستيلاء على ارض فلسطين كلها واستغلالها، وانقاذها من سيطرة الاغراب غير اليهود «العرب». وحاولت القيادات الصهيونية المتعاقبة ان تضغي على المبدأ طابعاً نفسياً فضلاً عن طابعه الاقتصادي الاستغلالي، فاقتحام الارض وغزوها يجعل اليهودي يظهر نفسه، ويتخلى عن سلوكه الطفيلي الذي تمرس عليه في (الشتات) نتيجة الانقطاع اجيالًا طويلة عن الزراعة والصناعة وممارسة الانشطة الانتاجية المختلفة، غير ان من الاهمية بمكان ان نشير الى الطابع الارهابى لعملية اقتحام الارض الفلسطينية وغزوها. فهذه العملية لم تتم عن طريق شراء الارض من اصحابها الحقيقيين ولا حتى عن طريق الخداع والتسلل الفردي فقط، وانما تم ذلك قسراً باستخدام «الهاجاناة» لوسائلها الارهابية في طرد الفلسطينيين من اراضيهم مما جعلها تنجح في أقل من عام واحد ١٩٤٨ في انتزاع مساحة قدرها ٧٦٪ من مجموع مساحة

فلسطين .

واذا كانت ظاهرة الهجرة اليهودية الى فلسطين واحدة من اخطر الوسائل العملية التي انتهجتها الصهيونية في ابتلاع قلب الوطن العربي فان هجرة الجماعات الايرانية الى اقطار الخليج العربي تمثل هي الاخرى احدى الوسائل التقليدية التي دابت عليها ايران لتنفيذ سياساتها التوسعية في الخليج العربي(").

ولقد شهد القرن التاسع عشر بدايات تطبيق السياسات الايرانية المعادية، حيث وضع الشاه عباس أولى مقدمات الاطماع الفارسية تمهيداً لاحتلال منطقة الخليج العربي، وسار على ذات النهج خلفاؤه الذين تعاقبوا على قيادة الدولة الايرانية من الصفويين والافشاريين والزنديين والقاجار، الذين اعلنوا مطالبتهم بـ (البحرين) في عهد الشاه ناصر الدين القاجاري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وبعد تولي رضا شاه عام ١٩٢٦ تأكدت الاطماع الايرانية مرة اخرى فاعلن مطالبته بالبحرين واجزاء اخرى من الاراضي العراقية واستمرت هذه المطالبة على نصو متزايد في عهد الشاه محمد رضا المطالبة على نصو متزايد في عهد الشاه محمد رضا العراقية وانما بدأ يدعو الى ضعرورة انضمام اقطار الخليج العراق الى (ولاية الفقيه) فيما كان اصراره على مواصلة العدوان الذي اطلق عليه «الحرب المقدسة» برهاناً اضافياً على العدوان الذي اطلق عليه «الحرب المقدسة» برهاناً اضافياً على

ستراتيجية ايران التوسعية(٢٠) .

وقد نتج عن عمليات التسلل والهجرة بشقيها الصهيوني والايراني جملة تحديات حضارية وسياسية تمثلت بقيام «اسرائيل» وزرعها في قلب الامة العربية، في مقابل ثبات الستراتيجية الايرانية في كل ادوارها السياسية، التي عبر عنها الخميني في اعلاناته التحريضية بضرورة انضمام كافة اقطار الخليج والعراق، الى املاك ولايته، بقصد أحياء ذكريات الامبراطورية الفارسية العتيقة تحت دعاوى «وحدة الاسلام والمسلمين» واقامة «الدولة العالمية الاسلامية»(١٠٠).

#### ٢ ـ العنصرية:

حاول الفكر الصهيوني عبر تنظيراته المختلفة اثارة الذات اليهودية بهدف كسر اطر مجتمعات (الجيتو) تمهيداً للانتقال الى مؤسسات اجتماعية جديدة تتناسب والهدف الصهيوني، وذلك عن طريق تهجير (الشتات) وايوائهم في ارض فلسطين(۱٬۰۰۰). ولعل أبرز مثيرات الذات اليهودية في هذا الصدد هو شيوع النزعات العنصرية، والتي يقف في مقدمتها :

- الاعتزاز بالعنصر الاجتماعي .
  - التفوق العقلي .
  - \_ السمو الروحي .

وقد برهنت الصهيونية (فكراً وحركة ودولة) على ان «العنصرية ،هي الجوهر الثابت الذي يهيمن على مجمل نشاطاتها الفكرية. ومن خلاله فقط يمكن تحقيق البشارة التوراتية ، ويعين هويتها المفارقة لكل امم الارض، فهي (الام المقدسة) وشعب الله المختار (۱۳) .

وفي ضدوء هذه الفكدرة الاسطورية، فقد ارجبت الصهيونية على (الاغيار ومنهم الفلسطينيون) ان يذوبوا داخل فكرياتها المجردة.. لانهم ليسوا الا مخلوقات غريبة تتحرك في هذه الارض المقدسة، لا بد من ابادتهم حتى يتسنى تحقيق الوعد الالهى .

وتجيء (الخمينية) لتجتذب الجدل الصهيوني الزائف، ولتحول التاريخ الى اسطورة والواقع الى مثال، وهو ما تكشف عنه التجربة الثيوة راطية الايرانية، حيث تـؤكد ادبياتها الايديولوجية و(السياسية) وجملة افعالها (العسكرية) ونشاطاتها الارهابية، الامتثال الصرف للتاريخيات الفارسية وتراثها العنصري الذي يسعى اليه عنصريو ايران نكوصاً الى الوراء، عن طريق احصاء قيم التوسع وفترات الهيمنة الايرانية على بعض اجزاء العالم القديم ومن أجل تبرير منهجهم الامبراطوري الجديد، فقد لجـأوا الى واجهات دينية مهيبة، فاصطنعوا شعار العودة الى تجربة صدر الاسلام، والزعم بان ولاية الفقيه، هي تعبيرها الاوحد ونمـوذجها التـطبيقي الجديد"،

ومن هنا اثارت الطبقة الحاكمة دعوى المطالبة بـ(الدولة الاسلامية العالمية) وزعمت بان ايران هي المسؤولة عن اقامتها في هذا العصر . وبهذا المعنى اللاعلمي واللاجدلي اللاتأريخي، تحاول الثيوةراطية التوفيق بين احلامها الامبراطورية العنصرية، وبين فهمها (اللاهوتي) للدين عن طريق تحريفية متعمدة لاصول الاسلام وشريعته المستنيرة، بما يرفع (تجربتهم) فوق بحر التناقضات التي تطفو عليها، هروباً من واقعها الاجتماعي، وفراراً من مطاليب الشعوب الايرانية

ومن أجل الارتداد الى الماضي وتحقيق (المثل السياسية) الفابرة وبقصد محاكاة ما تنطوي عليه من ميول عدوانية، واهداف عنصرية، فقد تم اعداد خارطة جديدة للعالم، تكون (ايران) مركز قيادتها فيما تضم الخريطة الامبراطورية، عموم الوطن العربي، والبلدان الاسلامية كافة واجزاء من الاتحاد السوفيتي والبانيا والشطر الاسلامي من يوغسلافيا(۱۲).

وهذا يعني ان (الارث العنصري) ارث مستمر لا ينقطع في وجدان الخمينية وتظل عملية ضم الارض عنوة وبالقوة المسلحة، واحدة من الاهداف التي انبثقت من اجلها الولاية الامبراطورية الجديدة .

عبر هذا التفسير المتعالي اللاواقعي، تـواصل الطبقـة الثيوقراطية حركتها الفاشية تجاه العـراق والعرب والعـالم. وبمثل هذه الاحيـائية العرقيــة والامتثالية للزمن التوسعي المنقرض، تضع ولاية الفقيه التاريخ في دثلاجة، لينجمد عند النقطة التي توقف عنـدها النمـونج الاخميني عام ٥٣٨ قبل الميلاد وازاء هذه الرؤية اللاجدليـة

وبفعل تداخل المطلقات وثباتها وانهيار عالم المسافة والزمن.. تلجأ الخمينية مثلما فعلت الصهيونية من قبل الى تمثل التراثيات الميثولوجية وغيبياتها الرومانسية من أجل وحدة الواقع المزيف بعالم (ما فوق المكان والزمان).

### ٣ ـ الاحادية المذهبية :

الطائفية الخمينية في ايران والصهيونية في اسرائيل بوصفهما شكلين من اشكال الوعي التقليدي الملتـزم بتثبيت انظمة جامدة صممت في الاساس من أجل تأمين سيطرة جماعة دينية معينة على أخرى .

ان المهمة الاولى لهذه الانظمة هي الابقاء على الترتيبات الهرمية القائمة، وعلى خلق او دعم المناخات المواتية لها في الاقطار العربية المجاورة واجتذابها الى صفوفها او اجبارها على تبني نهجها الايديولوجي المغامر ويقصد من وراء كل ذلك، تأمين سيطرة القوى الامبريالية وترسيخ الولاءات المذهبية والعنصرية وغيرها من اشكال الوعي الزائف، المتناقض مع الوعي الوطني والقومي على حد سواء.

اما اوجه التماثل بين الخمينية والصهيونية، فتتفق مع ما ذهب اليه الباحث حليم بركات، من ان كلا النظامين يقوم على خلق وطن قومي لجماعة دينية معينة على حساب الجماعات الاخرى، ويسهم في تحويل البلد الذي يسيطر عليه الى قاعدة للامبريالية، ويمارس التمييز فيزيد من حدة اللامساواة والتفاوت الاجتماعي، ويفتقد الى القدرة التي تمكنه من التحول

وتصحيح الاخطاء والمظالم(١٠).

وشمة العديد من الوثائق والوقائع التي يمكن ان تبرهن على زيف الادعاءات الصهيونية بان اسرائيل تشكل نموذجاً للتحديث والحياة الديمقراطية ليس بامكان اية موضوعية اكاديمية انكارها او تزييفها فقد اصبح واضحاً بان الحلم الصهيوني باقامة وطن يهودي في فلسطين لا يتحقق سوى على حساب الفلسطينيين العرب.. فما زال الصهاينة يشعرون انه ليس في فلسطين مكان للعرب واليهود معاً.. وان يكون الانسان عربياً في فلسطين يعني بالنتيجة انه مغترب في بلده، وقد اقتضت طبيعة الاحادية الخمينية، ان تسير بالاتجاه ذاته الذي صارت اليه الصهيونية لذلك حصل التمييز ضد الجماعات الايرانية على ثلاثة مستويات متداخلة فيما بينها :

1 - عرقي : يفرض على جميع الشعوب الايرانية «التفريس» وعد اللغة الفارسية لغة التعليم والثقافة فبموجب تعميم رسمي اصدرته وزارة المعارف الايرانية بتاريخ ١١/١٨٣/١١/١٥ الزم جميع مدارس الاقليات الدينية والقومية بتنفيذ القرارين الاتين :

اولًا : يكون التعليم الديني في مدارس الاقليات باللغة الفارسية .

ثانياً: تخفيض حصم اللغات القومية في البلاد من عشر ساعات الى ساعتين فقط في الاسبوع .

وهنذا يعنى اعتماد المنهج العنصسري الذي يقرض

الفارسية لغة للشعوب الايرانية، بهدف استلاب هويتها الثقافية وتراثها القومي، عن طريق تعليم عرقي يحقق غايات النظام المستقبلية وفي الوقت نفسه فانه يضمن توطيد اتجاه تربوي فارسي يلغي الخصوصية القومية للشعوب الايرانية .

ب ـ ديني : تعهدت المادة الشالثة عشرة من الدستور بحماية الاقليات الدينية وكفلت لها حرية ممارسة طقوسها، وفق مبادئها في الاحوال الشخصية والتعاليم الدينية .. وبكلمة واحدة الغى الخميني هذه المادة قبل ان تخرج الى حيز التنفيذ العملي، وبقيت دحقوق الاقليات، شعاراً بلا مضمون. وتجريداً لا واقع له .

فقد عد كل من لا يؤمن بـ «ولاية الفقيه» كافراً، مارقاً ولم يستثن احداً من ابناء الاقليات الدينية التي سبق للدستور انه تكفل بحماية معتقداتها، وهو امر لا يقف عند حدود مخالفة قاطعة لدستور وضعي فقط، بل هو في رأي الاسلام تخريب لتعاليمه الصدريحة التي تميزت بخصائصها الانسانية، وبنظريتها الاخلاقية الخاصة بالتنوع الديني والقومي التي يحكمها المبدأ القرآتي العام «لا اكراه في الدين» (۱۷).

وبمقتضى تعميم وزارة المعارف المار الذكر فقد حرم على المدارس الخاصة بالاقليات الدينية القيام بأي طقوس اوشعائر دينية. فيما الزمهم باعتماد كتاب واحد لا غير لتعليم الديانة، وهو كتاب اعدته وزارة المعارف خصيصاً لهذا الغرض (١٨).

#### ج ۔ مذہبی تحریفی :

لم يسيء احد للفكر الاسلامي وللفقه الشيعي منه على وجه الخصوص مثلما فعل الخميني عامداً متعمداً، فقد اجتذب الى فكره وتجربته كل تقاليد الغلاة ووظف منهجهم كلمة بكلمة وحرفاً بحرف، وزاد عليهم بان جعل من الفقه الاثني عشري ديناً مفارقاً وليس مذهباً فقهياً، او موقفاً اسلامياً اصيلاً، وقد كرست المادة الثانية عشرة من الدستور الايراني هذه التحريفية المذهبية بكل أرثها العرقي البغيض. الامر الذي يبرهن مرة اخرى ان دولاية الفقيه، تنتهج نهجاً مذهبياً وعنصرياً في الوقت ذاته، وانها لم تأت من أجل المسلمين، ولا لمسلحة الشيعة منهم، وانما قامت على اساس طائفي فارسي صريح له غاياته ومراميه .

### ٤ \_ الارهاب المسلح :

الارهاب الرجعي المسلح واحداً من أبرز احتجاجات الثيوقراطية الخمينية على العصر والتاريخ والعقلانية تعبيراً أضافياً عن «خرافة الوصاية الايرانية المتوهمة»، التي تضخم بها الوجدان الفارسي، حتى اصبحت حقيقة قائمة في عقله غير قبابلة للحوار بأي شكل وعلى أي نحو، فيما تبرهن هذه «الحقيقة ـ الوهم، على عجز السلطة الثيوقراطية في اقامة علاقة سوية مع الشعوب والامم الاخرى، ولم يعد بوسعها ازاء أوهامها الذاتية وانكفائها على فكرياتها الاحادية، الا ان تجبر «الأخرين» بقوة السلاح على اعتناق ايديولوجيتها، وتبني

مفاهيمها السياسية، فاجتذبت تقاليد الموت والدم والتخريب من الجماعات الارهابية الايرانية القديمة، فاصبح العنف الرجعي المسلح تعبيراً عملياً ومنهجاً ثابتاً في سياساتها التي اصطنعت له(٢٠)، مفهوم «تصدير الثورة» وحاولت اعتماده سالحاً ايديولوجياً لشق الطريق امام الصركة السياسية - الدينية ومنظماتها الرجعية السوداء(٢٠)، قصد تنظيم صفوفها وترتيب قواها الفاشية ضد العراق المناضل والامة العربية والشعوب الاسلامية كافة

واذا كانت الصهيونية تمتك تراثاً عريضاً من دالارهابيات المتنوعة، وتفنن منظروها في هندسة الموت وتصميم انظمة الاغتيال والتخريب، فان الخميني وعبر انشاعياته اللاهوتية قد اضاف الى كل ما توصل اليه العقل الصهيوني، مقولات فاشية لم يسبقه احد اليها، فقد جعل من «القتل واجباً دينياً، وأزهاق الروح البريئة جهاداً في سبيل الش(())

فضيلًا عن شعارات السوداء الأضرى التي اقحم في بعضها نصوصاً قرآنية نحو :

\_ اننا نقتلكم وانتم تقتلوننا ... (۲۷)

\_ ان الواجب الاول للمؤمنين الحقيقيين هو ان يقتلوا ويقتلوا ويق

وعلى اساس هذه الشعارات والتنظيرات الفاشية، فقدر اعترف الحاكم الفقيه، بالاغتيالات السياسية كمبدأ عقائدي لجمهوريته الثيوقراطية «...ان معارضي ولاية الفقيه المعتقلين ليسوا متهمين، بل مجرمون، ويجب فقط التـاكد من هـويتهم الشخصية، ثم قتلهم بلا رحمة ('''). ويؤمن ايضاً دان المعارض الذي القي القبض عليه يجب ان يقتل دون محاكمة (''')، وقد أضفت فتاوى دالمرشد، هذه مسوغات شرعية للحكومة لأن تقرر بشكل اوامر نهائية بانه يجب الاجهاز على العصاة الذين اصبيوا في مظاهرات الشوارع والقضاء عليهم نهائياً، وان من الواجب الديني ايضاً (رص \_ الذين شاركوا في مسيرات الاحتجاج \_ على الحائط واعدامهم حالاً)('').

وقد تم وعلى الفور تنفيذ جملة من المجازر الجماعية، واقيمت اعراس الدم بحق كل الذين حاولوا ان يدافعوا عن معتقداتهم السياسية، وقد وصف الخميني، حمامات الدم التي نفذتها البربرية الثيوقراطية بانها وتتطابق تماماً والشرع الاسلامي، حيث ان هؤلاء العصاة يخوضون حرباً خاسرة ضد الله، وعليه فلا مناص من انزال عقوبة الموت بجميع الضالعين في المؤامرة، دون الحاجة الى محاكمتهم، ولا مجال لأية رحمة بحقهمه،

وقد طبق مدعي طهران السابق اسد الله جيفردي فتاوى المرشد، فالغي كل الاجراءات الخاصية بالمساكم... واكتفى بتلاوة احكام الموت، وجاء في حيثيات الحكم: «لا تتوقعوا أية رحمة منا، فلا توجد رحمة في الاسلام على الاعداء... لن ندخر حتى الفتيان والفتيات من عمر تسع سنوات»(^^)، وهكذا وبعد ان تم تنفيذ احكام الاعدام بمائتين وخمسين بريئاً دفعة واحدة،

يصرح خلفاني في اليوم التاني بقوله: ديشهد الله كم نمت تلك الليلة قرير العين، أجل ارتحت كثيراً واغتبطت كثيراً»، قتلنا مائتين وخمسين شخصاً من هـؤلاء دالمنافقـين»، ولم تتوقف نداءات الدم، واحتفالية القتل والمذابح الجماعية، فقد أزيلت قـرى عربية وكردية بكاملها، وسحق سكانها تحت اقدام دالحرس».. وتحت عجلات الدبابات الخمينية، فضلاً عن مئات الاعدامات التي تولت أمر تنفيذها محاكم التفتيش السوداء وهي أذ ترتكب كل هـذه الجرائم باسم الشريعة والاسلام وحماية المجتمع، فأنها تكشف عن الجوهر العبثي الفاشي لقادة التجربة الايرانية ومسؤولي النظام فيها، يقول الخميني دان كل من نقتـل هم من الطبقـة التي تـدعي انهـا من المثقفـين والحقوقيين... ومن لا يتبعنا فسوف نفنيه، (۱۰۰).

ومن هنا يتبدى ايضاً بان ارهابيات السلطة والاساليب الوحشية التي تمارسها مؤسساتها لا تكمن فقط في الاغضاع الجسمي واحتكار وسائل العنف المتنوعة، بل ايضاً في ممارسة القهر الايديولوجي واجبار المواطنين على قبول ايديولوجية السلطة المهيمنة والايمان بمعتقدداتها الضائبة، هذه الايديولوجيا التي تتميز اساساً بالاعادية المطلقة، ورفضها المطلق التنوعات الفكرية على النقيض من الواقع، وبالخبد من كل الفلسفات والافكار النسبية، يستبد باصحابها وصانعي سياساتها العدمية جدل التراجع عن تاريخ الانسان فتلجاً الى الماضي العتيق بكل تراكماته الفظة، الفارقة في الاحجبة

والخرافات. فتهرب من قوانين الحركة والصيرورة الى ما وراء التاريخ وخارج قوانينه ومن عوالم الوعي والحوار الآخرين، الى الانكفاء على رؤاها الذاتية، وانذهالاتها الصوفية الغائبة.. ومن العقل الى الترهم .

واذ تقترف الخمينية كل هذه الخطايا والشرور باسم الدين وتحت ذريعة شعارات العودة الى النقاء الاسلامي المبكر، فانها تصر بعناد لا مثيل له الا في دائرة الارهابيات الصهيونية والحركات السياسية \_ الدينية على مغادرة كل ما هو انساني في هذا العصر، وتقودها خطاها المثقلة باوهام الدولة الكونية الى قاع العالم السفلي، بكل قباحاته وأنانياته العدوانية ولتضمع نفسها في صف واحد مع الضهيونية، المعادية للسلم والحرية والانسانية .

# ه \_ تشويه التراث وتزييف الثقافة العربية :

عمدت السياسة «الاسرائيلية» من خلال المواد الدراسية المقررة التي تقدمها الى الطالب العربي، الى تنزييف الثقافة العربية الاسلامية، وتحريف كل ما يتصل بالوجود العربي من حقائق تاريخية وحضارية، من ذلك مثلًا(١٨):

أ ـ تشويه الحقائق التاريخية المتصلة بالحقوق العربية الثابتة في فلسطين والتأكيد على ان حياة يهودية مزدهرة قامت في شبه الجزيرة العربية لتوحي الى المتلقي العربي بان هذه المنطقة كانت هي الاخرى موطناً للاسرائيليين .

- ب ـ التركيز على وجود يهودي متصل عبر التاريخ يجمع ما بين العداء مع بعض الشعوب، والعلاقات الودية مع شعوب اخرى، والعلاقات بين داسرائيل، وايران اليوم تقوم على انها إمتداد لتلك العلاقات الحميمة التي عبر عنها دكورش، عندما سمح لليهود بالعودة الى فلسطين واعادة بناء الهيكل الثاني في القدس.
- ج تجزئة التاريخ العربي الاسلامي عن طريق حذف صفحاته الحضارية المشرقة، وإيلاء الجوانب السلبية اهمية مضاعفة، كتلك التي ظهرت فيها الخلافات بين القادة العرب، نحو الخلاف الذي وقع بين الامام علي بن ابي طالب، و - معاوية - والصداع بين الاسرة الاموية والبيت العباسي.
- د ـ تمييع الدور الحضاري الناهض للامة العربية، في مقابل اظهار الآثار العلمية التي تركها اليهود في الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس والقاهرة والجزيرة العربية .
- المبالغة في تصوير جدليات المذاهب والفرق الاسلامية،
   وحواراتها العقلية والفقهية، على أساس تجزيئي يظهر
   المجتمع العربي، وكانه محض اشلاء متناثرة وهياكل
   فكرية وايديولوجية متباعدة لا يجمعها جامع، ودونما
   نقطة مركزية تلتقي حولها
  - \_ العلويون في جهة .

\_ والدروز في جهة اخرى .

\_ وكذلك الحال بالنسبة للاتجاهات الكلامية والذاهب الفقهية .

مما يقهم معه ان الطائفيّة هي والاصل، ووالجوهر، ووالتجزيّة، هي المعرك لحياة المجتمع، وفي هذا الاطار يصبح الوجود والاسرائيلي، احد نماذج الصراع الطائفي التي تحفل بها المنطقة العربية .

و \_ اشاعة روح الغيبة والغضوع والاستسلام القدري في النفس العربية بالفاء الجوهر التعبوي من التراث العربي، الذي يبث الروح الوطنية ويصعد وعيها القومي التاريخي، في مقابل التركيز على النصوص الادبية والقصص والاشعار الرومانسية التي تضعف هذه الروح، وتلفي فكرة مقاومة الاحتلال وحب التضمية في سبيل الوطن وتحرير الارض .

اما الخمينية: فقد لجأت الى ذات الاسلحة العرقية، فقد منعت الشعوب الايرانية عدا «الفرس» منهم، الذين استأثروا بالسلطة من التمتع بحقوقهم الثقافية، فيما كرست سلطة الخميني النهج العنصري المفامر الذي بدأته الاسرتان القاجارية والبهلوية باعتماد سياسة «التقريس» وبفرض اللغة الفارسية وآدابها، وجعل «الفارسية» لغة رسمية اساسية حديثاً وكتابة وتأليفاً"

- ١ حجب الكتب التراثية المؤلفة باللغة العربية وحظر
   تداول أية أدبيات عربية سواء كانت قديمة أو حديثة (٨٠).
- لا لعمل بمثابرة مجموعة على تـزييف حقائق التـاريخ
   العربي، وتشويه صورة الحضارة العربية الاسلامية
   عن طريق المناهج الدراسية في المراهل الدراسية
   الاربع:
  - الابتدائية \_ المتوسطة \_ الثانوية \_ الجامعية(١٨٠).
- ٣ ـ اعدادة كتابة التاريخ الايراني برؤيته الفارسية الشوفينية ونسب منجزات الحضارة العربية الاسلامية بكل حقولها وتنوعاتها الى العقبل الفارسي دالمنتج، واظهار العرب على انهم مجرد «حفاة» ودرعاة» ودقراصنة» ودمستهلكين» (٨٠٠).
- ٤ ـ التركيز على اقطاعيات الامبراطورية الفارسية وتمجيد اسلابها(٨٠)
- تثبيت حدود ولاية الفقيه بانها تشمل كل اجزاء دالدولة
   العربية الاسلامية، في القرن الرابع الهجري(١٩٠٠).
- ٦ ـ الخليج العربي ذو هوية فارسية ثابتة وكذلك الجزر
   العربية الثلاث والبحرين
- ٧ ـ العرب قراصنة: دلنع هجوم القراصنة العرب في خليج
   فارس وعمان (١٨٠٠) .
  - ثمة نصوص اخرى :

- «اراد شساه ايسران من وراء تساسيس حسزب رستسا خيز - النهضة - ان يكون على غرار حزب البعث في الدول العربية لدرجة ان الشاه اطلق على الحزب الجديد في أيسران رستا خير التي تعنى - البعث - (١٨٠).

- فالمنافقون العرب اسلموا عن خوف وايمانهم ليس حقيقياً... اما الايرانيون فقد اسلموا عن رغبة وميل وذلك من تلقاء انفسهم (٩٠٠).

وقد قال الرسول (ص): «اذا كان الايمان معلقاً بنجم الثريا، فسوف يمد العجم يدهم لالتقاطه»(۱۰۰).

# اما على مستوى التثقيف الايديولوجي :

- ٨ ـ فان «العروبة» و«القومية العربية» و«الوحدة العربية» يفهمها الخميني والحزب الجمهوري الاسلامي، على انها «تراث جاهلي» يجب محاربته، والتخلص من دعاته... والتحرر من اوهامه(٢٠).
- ٩ ايران لا دمكة المكرمة، ولا دبيت المقدس، هي دمهبط الوحي الجديد، ودارض الاسلام المقدسة، ودالثغر الاسلامي المصرر، ودعاصمة كل الشعوب الاسلامية، (١٠).
- ايران لا «الوطن العربي» ولا «العالم الاسلامي» هي «الكل»، لانها «دار الايمان» وما عداها «دار كفر» يتعين على مسلمي ايران واصدقائهم ان ينهضوا

بمهام تحرير كافة البلدان الاسلامية(١٠).

۱۱ ـ الحروب الايرانية بكل عدوانياتها وبكل عصورها الظلامية «الساسانية» البويهية، الصفوية، البهلوية» تفسر على انها مبادرات انسانية هدفها انقاذ العراق وتحرير الشعب العراقي ("").

وهكذا يتتابع المشروع الاستعماري لخنق الثقافة العربية هناك في فلسطين المحتلة وهنا في «عربستان»، هو خطة ثابتة لدى كل استعمار وفي كل بلد فرض عليه .

واذا كان تشويه التاريخ واجتزاؤه، وتجاهل بعض مراحله المهمة خطة مارستها المدرسة العسكرية الفرنسية من قبل في الجزائر، فان كتب التاريخ المدرسية في الارض المحتلة وفي ايران تكرس مثل هذا التشويه وتتمادى في تجاهل الدور الحضاري للامة العربية وتعمد الى قطع روافد الثقافة العربية في شكل القمع المباشر والتهديم المباشر لمراكز التثقيف العربية المتواضعة في الاحواز، ولم تكتف الفاشية الخمينية عند هذا الحد من اجراءاتها الثقافية المضادة، بل انها اتخذت اشكالا اكثر التواء، فلجأت الى خلق تيارات فكرية انعزالية تفصل ليس فقط العرب، بل وعموم الشعوب الايرانية عن ثقافاتها القومية وتراثها وتقاليدها، وتقطع الروافد التي تغذيها وتنميها، اوتقدم وهي بـذلك تحاكي ذات الاسلوب الذي تنتهجه المؤسسات وهي بـذلك تحاكي ذات الاسلوب الذي تنتهجه المؤسسات



# الغصال الخامس بناء النتائسج

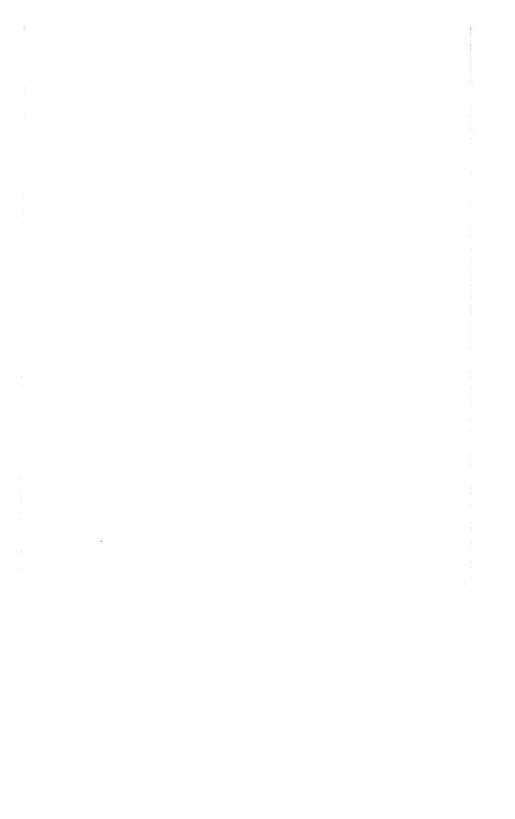

#### بناء النتائج:

ازاء المقدمات وطبقاً للفكريات النظرية والظاهرات المعبرة عنها، تتعين النتائج والخلاصات المترتبة على منطق الاختناق والتعصب والخرافات المناوئة جميعها للحقيقة والعقل والتاريخ، المناقضة في الفكر والممارسة والتطبيق لقيم التحرر والاستنارة واللقاء مع الآخرين، ومثل هذا المنطق الرجعي تفصيح عنه وتؤكده الدعاوى اللاهوتية والمثاليات السياسية المضللة لكل من الصهيونية والخمينية اللتين تموج نظرياتهما بالاحجبة والاساطير، عبر الخطوط الآتية :

#### ١ \_ المنهج الفكري :

تكشف البنية الايديولوجية لكل من الحركتين الصهيونية والخمينية، الجوهر اللاعقلاني الذي يعبر عنه المنهج الاحادي الصارم الذي تترتب بمقتضاه الخصائص الآتية:

### 1 \_ (\*) التوكيدية :

التي تبتدىء من تصورات قبلية معدة سلفاً (APRIORI) قاطعة لا تقبل التراجع ولا تحتمل الحوار، فتصادر الرأي الآخر على الفور.

### ب \_ اللاتاريخية :

التي تجعل منه منهجاً مفارقاً للزمان والمكان والنسبية والصيرورة والتغير .

#### ج \_ الشكلية :

اذ يسعى الى تثبيت «النتائج الوصفية المباشرة» فيدرك \_ 19 \_

ما هو «متناظر» و«متشاب» ومتواز، دون اعتناء بالمضامين العلمية والتاريخية الاجتماعية التي تستدعي التحليل، وكشف أوجه التماثل والاختلاف، وتعيين التناقضات.

د ـ وازاء مجمل الدعاوى التي تروجها الصهيونية وتتمسك بها الخمينية، فانهما يلتقيان معاً على تبني « الجدليات الزائفة، حيث يذوب الجزء في الكل، والتفاصيل المادية الصغيرة تندرج في المطلقات، ويصبح التاريخ المتنوع المتعرج تعبيراً عن فكرة سابقة تفترض القداسة فيما تصبح «كالمياتها واساطيرها» في مستوى «الحقائق اليومية الثابتة»(").

في ضوء هذا المفهوم الماورائي، والتجريدات الذاتية العائمة، كانت دائرية المقولات الميتافيزيائية للحركتين، وكان جدلهما الزائف، الذي يأخذ شكل دائرة منغلقة على نفسها، بالضد من الجدل الحقيقي المتحقق عن التفاعلات المستمرة مع واقع ملموس متعين

# ٢ \_ الفكريات الايديولوجية :

1 - ثمة اصرار مثاني بالغ الخيال والسداجة يجعل العقل الصهيوني يلتقي بالظاهرة الخمينية ويتفاعل معها، حيث يواصل كل منهما عملية تأصيل فكره تاريخياً، بقصد اضفاء الشرعية على وجوده وتجربته، عبر سلسلة من الانشائيات الزائفة والدعاوى الحضارية التي، توهم من خلالها بأنها تجربة «فريدة» في الشكل والمضمون.. وتنتهي الى انها «المثل الاعلى» لامم العالم وشعوب الارض كافة (٧٠).

فالصهيونية بكل تراثها وتقاليدها واتجاهاتها ومدارسها العلمانية والدينية القديمة والمعاصرة تحاول ايهام العالم بان جنورها التاريخية قديمة تمتد الى الالف الثالث ق.م او الى ابعد من ذلك، والادعاء ب«نخبوية اليهود»، والتمسك بمقولة «التفوق النوعي» فهي أمة اصطفاها الرب وجعلها في قمة السلم الأثني والحضاري لانها مجموعة تاريخية من «المقدسين» ذات طراز ممتاز، يتمتع ابناؤها بمواهب خارقة وامكانات ابتكارية لا حدود لقدراتها يتبدى ذلك في يقظتها وصمود ابنائها في مواجهة حروب الابتلاع والابادة والموت الجماعي المنظم التي شنها «الاغيار» عليهم في طول التاريخ والعصور وما صراعها ضد «العرب» الا برهاناً عملياً اضافياً على مقاومتها الفريدة والمستمرة، ضد تيارات «الانغمار» و«الانطفاء» و«الغرق» في البحر العربي الكبير، فهي «أمة الله» تصل جذورها الى بدايات الخليقة والتكوينات الاولى للبشرية (١٠٠).

وبذات المضمون اللاعقلاني، اللاتاريخي، واللاجدلي، تجيء الخمينية تحث خطاها على الطريق الاسطوري ذاته الذي انتهجه العقل الصهيوني. فتزعم بان الله ادخر الخميني منذ بدء الخليقة لينهض بمهام اصلاح الكون وان دولتها التي قامت في ١١/شباط/ ١٩٧٩، هي اول حكومة لله في الارض(١٠٠)، وقد قضت ارادة الله ان تتولى هذه الدولة المقدسة تنفيذ الواجبات الشرعية والسياسية التي لم يستطيع الرسول (ص) ان يقوم بها بل يذهب الخميني في تحريفيته الدينية الى اقصى حدود

التجدیف حین یقرر بان یوم ۱۱شباط همو «اول یوم شعملی الارض» $(^{(\cdot\cdot\cdot)}$ .

ومع كل ما في النصوص من هرطقة واضحة فان مرشد ايران يزعم بان فكرة «ولاية الفقيه» ليست وليدة لحظة راهنة، او انها رغبة شخصية او اعلان سياسي وانما هي ترجمة للاسلام منذ مرحلة صدر الاسلام الاولى وحتى اليوم(١٠٠).

- ب ـ يرى منظرو الحركتين الصهيونية والخمينية بانهما يمثلان «تجربة لا مكانية» ليس بالمعنى الجغرافي المادي بل بالمعنى الروحي «المثالي» ويؤدي مثل هذا الاعتقاد الغيبي بانهما «حملة رسالة روحية خاصة».
- ج عصمة المنطلقات النظرية وقداسة اهدافها وتخطيها
   للحدود النسبية «المكان» الزمان، الحركة» وعدها
   حقائق قبلية ثابتة.
- د «الماشيحية المهدوية»، حيث تمثل كل من التجربتين
   فكرة «الخلاص الانساني»، «انقاذ المستضعفين».
- هـ \_ تبني شروط قيام «الدولة الكونية الفاضلة»، وجعل
   كل من «تل ابيب» و«طهران» مقدمة «لظهور النموذج
   المتفوق»، باعتبارهما «أرض الوعد الألهي»
- و \_ عدم الاعتراف بدوالآخرين، ووالاغيار،، ورفض تجارب الشعوب والامم الاخرى، لأن مثل هذه التجارب ووطنية كانت أم قومية أم اممية، ما هي الا كفر وضلالة في

مقابل «منهجية كل منهما» التي تقوم على مطلقات أحادية ثابتة تدعي صلاحيتها لكل أمم الارض وشعوبها وهي أشبه ما تكون بدالوصفات السحرية»، التي يمكن أن تشفي كل الامراض، وتفيد كل المجتمعات في مطلق الزمان والمكان.

- ز ـ استلاب الحرية الانسانية، والغاء فاعلية قدرتها على
   الخلق والانجاز عبر دعاوى نظرية «الحق المقدس»،
   و«المخلص» و«التفويض الالهي».
- وبموجب ميثولوجيا «المخلص والعناية والحق المقدس واستمرارية النبوة» يعد مبدا «الحلول» واحداً من الشروابت التي يجتمع حولها الفكر الصهيوني والخمينية، فاذا كان المزج بين «الشعب والارض والخالق» وتأكيد تقاليد النبوة المفتوحة هو ما يميز اليهودية التقليدية «الحسيدية»، فإن الخمينية تؤمن بأن «ولايتها» امتزجت بدالله» وإن «الله» حل في ايران منذ اليوم الاول للشورة، فهو موجود في كل شيء، استغرق في الدولة ومؤسساتها، يقول الخميني «ان هذه الدولة التي قامت لأول مرة في ايران هي اول حكومة لله في الارض».

والحزب الجمهوري هو دحزب اشه، والحرس الثوري دحرس اشه حتى الحرب هي دحرب اشه، ومثل هذه الاقوال تتعارض بل وتنفي الصيغة الاسلامية القائلة بان الشخلق كل شيء، التي تفترض بالضرورة الانفصال، فيما تذهب الكلاميات

الخمينية الى تكريس الحلولية عبر «وحدة الخالق والموجودات الكونبة» في ايدران، فيصبح «الله» الها خاصا لايران دون سواها. وليس هذا فقط بل ذهب الملالي الايرانيون الى ابعد من هذه التحريفية حين جعلوا الولاية «مقدسة»، وأن صاحبها «معصوم، وآراءه منزهة عن الخطأ، وكذلك سلوكه واعماله».

ان اضفاء القداسة على هذا النحو، يقضي بالضرورة اقرار مبدأ الحلول، وهو ضرب من وحدة الوجود في صورتها البدائية، فحينما يحل «الله» في «الموجودات المادية» يعني ان «المطلق» يحل في النسبي ويمتزجان معاً، ويصبحان وكأنهما شيء واحد .

وينجم عن هذه الوحدة «اللامتكافئة»، ان يفقد «الاول» سموه ووجوده كمثل اعلى حيث يصبح في مستوى المادة الكونية، كما يرتفع «النبي للانسان» عن حدوده الفيزيائية في الزمان والمكان فيصبح مؤلها وهو ما دعت اليه «ولاية الفقيه»، واقرته المادة السابعة بعد المائة من الدستور الايراني

ط ـ بموجب ثيوقراطية التراث اليهودي يصبح «الكهنة» و«الاحبار» حملة الرسالة المجيدة ليس لليهودية فقط، وانما للعالمين فهم مستودع كل المثل العليا، والقداسات، وهم الاوصياء على الشريعة «الموسوية». وطبقاً لنصوص دستور/ ١٩٧٩، وتحت ذريعة الولاية، فإن الحرفية التقليدية الجديدة لرجال الدين «مقاماً مقدساً» لا يدانيه أو يقترب من حدوده أي مقام دنيوي آخر، ومثل هذا التكريس اللاواعي،

واللامنطقي، والوصاية المطلقة تجبر الشعوب الايرانية على ان تسقط بصورة تلقائية امام الامر الناهي، باسم «المرشد، مرة» واخرى باسم «الامام». فتعتقل السلطات الثلاث داخل عباءة الخميني، وتوضع الحقوق العامة في اطار «الهبات» يمتن بها وممثل السماء» على مستضعفي الارض، يمنحها لمن يشاء، ويحببها متى شاء، ويجري على نطاق اوسع ومتزايد سواء في ادبيات الحزب الجمهوري أم في مؤسسات الدولة تثبيت المصطلحات والمدركات الغيبية والغارقة في جهالاتها، تلزم الأخرين، بالامتثال والتسليم والانقياد لسلطة الحاكم المؤله، فلا يجوز لاحد كائناً من كان، دستورياً وشرعياً، ان يعترض او يناقش او يرفع شكواه الى مقام «المرشد» وعبر هذا التقليد الاحادي الصارم يقلب «الفقيه» فكرة القانون والدولة والعدالة، رأساً على عقب، ويغدو وحده المتعالي المتسامي، بوصفه ناتجاً عن اش. الى جوار «الملالي» المقدسين، وان كانوا بدرجة أقلل منه، الا انه لا يمنع ان يكونوا وسطاء بين السماء والارض

ي ـ ليس ثمة ثبات مبدئي لدى الحركتين في سلم القيم الاخلاقية العامة، دينية كانت او وضعية، فكلاهما يسعى للوصول الى النتائج العملية والمنافع المباشرة بغض النظر عن ماهية الوسائل المتبعة مهما كانت وضيعة، ومبتذلة فالغاية لديهما تبرر على الدوام استخدام أي وسيلة اخلاقية او غير اخلاقية.

واذا كانت الحركة الصهيونية قد قامت في الاصل

تاريخياً وموضوعياً على اساس الذرائعية غير الاخلاقية، وانها كانت على امتداد حلقات تاريخها تبارهن بالكلمة والفكرة والحركة واسلوب العمل الميداني على تمسكها بهذا النهج وتبنيها للمقولات التلمودية، فان الخمينية التي زعمت انها مقابل نقيض للصهيونية فاغرقت شوارع ايران بشعاراتها الصاخبة ونداءاتها السياسية بـ(يـوم القدس) و(تحرير المسجد الاقصى)، فإن هذه الدعاوى والتنظيرات القائمة لم تزد عن كونها واثارة اعلامية،، وعروضاً مسرحية بانسة مليئة بالوهم والسداجة، ليس لها ادنى صلة بعالم الواقع الا اصداء فارغة تشبه إلى حد كبير محاكاة الملهاة الدونكيشوتية. فقد اثبتت الوقائع بان شحن الاسلحة من (اسرائيل) الى (ايران)، اصبح واحداً من البديهيات المعروفة على كل صعيد. وان العلاقة بينهما ازدادت تماسكاً منذ ان بدأت طهران حربها ضد القرى والمدن العراقية في الرابسع من ايلول عام ١٩٨٠، وان افتضاح أمر الطائرة الارجنتينية القادمة من تل ابيب الى طهران عبر قبرص، في ٨ تموز ١٩٨١ التي تم اسقاطها فوق الاراضي السرفيتية، وهي تحمل على متنها (٣٦٠) ثلاثماثة وستين طناً من التجهيزات العسكرية، لم تكن هذه الطائرة اول ولا آخر دليل يكشف ابعاد التعاون المنتظم الحلقات بين العدو الصهيوني والعدوانية الخمينية الذي اصبح فيما بعد يمثل واحداً من اكبر فضائح عصرنا «ايسران جيت». والتي توثق الجهد التنسيقي المشترك صدوب غاية سياسية واحدة هي

صنف العراق من الضارطة العربية. ان شعارات الخميني - المعادية للعدو الصهيوني، كانت تبعث على الاعتقاد بان العلاقات الايرانية - الاسرائيلية، اصبحت من مخلفات الماضي، وظن «الاسرائيليون» الشيء نفسه فقطع جميع العلاقات والغاء الاتفاقات مع طهران كلفتهم في عام ١٩٧٩، حسب «ها آرتس»، ٢٢٥ مليون دولار، وجرى تسريح الفي عامل من شركة انتاج الاسلحة «الاسرائيلية»، لكنها لم تتوقف وحين اندلعت النيران الايرانية ضد العراق، أدرك الكيان الصهيوني بسرعة فائقة، ان هذا النزاع الذي بدأته ايران سيعود عليها بالفائدة دون ان يتهددها بالخطر، وقال يومئذ رافائيل ايتان «رئيس اركان جيش العدو»، ان النزاع الايراني - العراقي لن يسبب في الصداع حتى لو عبرت ايران عن ارادتها في السير نحو القدس ، فان على قواتها اولاً عبور العراق ثم الاردن وعلينا ان نتوقع ما ستحدثه من دمار في هذين البلدين لدى مرورها ..

ان العدو الصهيوني يؤمن تماماً بان العراق هو عدوه اللدود، وانه العنصر العربي الفاعل في تهديد أمنه المحلي بكل حلقاته، لذلك فان الكيان الصهيوني وفقاً لحساباته التفصيلية انتقل من دور الوسيط الى دور المورد المباشر للسلاح الى ايران تنفيذاً لستراتيجيته التي تلزمه بدعم واسناد برنامج الخميني التوسعي عن طريق تعزيز قدرات العسكرية الايرانية وتلبية احتياجاتها، بقصد تسهيل مهماتها العدوانية والسعي المحموم

الى ضمان تفوقها العسكري على العراق فالى جوار الصفقات المستمرة، فقد جرى ايضاً تلبية احتياجات الماكنة العسكرية الايرانية بمختلف قطع الغيار (١٠٠١)، فضلاً عن قدوم الخبراء العسكريين الى طهران.

وقد كشفت وبثائق اخرى (١٠٠٠)، ان ايران قد اعطت من جانبها دصوراً جوية، لاستخدامها في التحضير للهجوم ضد المفاعل النووي «تموز، تلك الغارة التي لم تترك اي شك حول نوايا اسرائيل وتعاهدها مع النظام الايراني (١٠٠٠)، ليس هذا فقط بل ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية، المعارضة وضعت يدها على وثائق رسمية تكشف عن مديات التعاون التسليحي والفني الذي يجري بين الطرفين.. وفي الوثائق تفاصيل الاتفاق على شراء اسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ورغم ذلك كله يجري رفع الشعارات المضللة، من ان تحرير بيت المقدس لا بد ان يحقق عبر تحرير العراق.. من خلال فوهة الرشاش «عوزي».

غير ان الامر يأخذ طابع الكوميديا المأساوية في نداءات الخميني في صيف/١٩٨٢ حين دعا مريديه واتباعه الى عدم ايلاء احداث لبنان الدامية والفنو الصهيوني لاراضيه أي اهمية بل يتوجب عليهم ان يحصروا اهتمامهم الاعظم في جبهة الحرب ضد العراق، حيث كانت الحشود الايرانية شرقي البصرة تستعد لشن هجومها الذي أعد بالاساس لابتلاع البصرة، والذي نفذوه في ١٣ تموز عام/١٩٨٧، وخلاله برهن الخميني مرة اخرى عدوانيته على نحو فاشي لم يسبق له مثيل لاحتلال العراق، عبر الرسالة التي وجهها الى اهالي البصرة،

صبيحة يوم الهجوم ('')، ومهما يكن فان ايران تـوْمن بالمثل الندرائعي القائل: «عدو عدوي صديقي...» هذا المثل الساذج القديم لم يكن يوماً اكثر تعبيراً وواقعية مما هو عليه اليوم لاعطاء واحد من التفسيرات في الاقل عن طبيعة العلاقات الايرانية بـ الاسرائيلية، منذ وصول الطبقة الثيوقراطية الى السلطة، والتي لم تكف عن مهاجمة «العدو الصهيوني» شفهيا غير ان الواقع لا يتفق والخطابات تماماً، بعد ان افتضح ان نظام الخميني هو افضل «عميل» لـ«اسرائيل» على صعيد الاسلحة، مثلما هو شريك لها في مهماتها الستراتيجية الموجهة ليس فقط ضد العراق وانما الى عموم اقطار الوطن العربي.

## ٣ ـ الافق الستراتيجي :

تقوم الخطة الصهيونية كما وضعها مناحم بيجين وآرييل شارون بمشاركة رافائيل ايتان «رئيس الاركان خلال غزو لبنان» على نسخ نظرية الامن «الاسرائيلي» التقليدية التي تقوم على دعم وجود الدولة الصهيونية في المنطقة وفرضها بالقوة على الاقطار العربية مع توسيع رقعة الاحتلال الصهيوني تدريجياً بهدف المحافظة على التفوق العسكري (الاسرائيلي).

اما الخطة الجديدة فاساسها هو عدم الاكتفاء بفرض الوجود الصهيوني على العرب بل احكام السيطرة والاسرائيلية، على منطقة الشرق الاوسط كلها بزعزعة الاستقرار فيها، ولو استدعى ذلك التدخل المباشر في بلد عربي تلو الآخر، وبمقدورنا تفسير عملية قصف المفاعل النووي العراقي واعلان بيجين عن عزمه على مهاجمة كل دولة عربية

تحصل على القوة النووية وبلغ الغرور الصهيوني أقصاه حين اعلن شارون بصلف، ان «حزام الامن» الاسرائيلي يمتد الى باكستان وافريقيا. وهكذا، فان عملية غزو لبنان هي الحلقة الاولى في ستراتيجية بيجين - شارون، وقد استهدفت واسترائيل، من تحتركها العسكتري انهاء منظمة التحترير الفلسطينية سياسياً، بضرب قاعدتها في لبنان، وتغيير الوضع هناك لمصلحة الكيان الصهيوني بتوقيع معاهدة سالام بين بيروت وتل ابيب، وثمة مسألة اخرى هي ان شارون في حالة نجاحه في عملية غزولبنان ينوي الاتجاه نحو الاردن لتحويله الى وطن بديل للفلسطينيين، اما الخطوة التالية فكانت تقضي التدخل في العراق باشكال مختلفة منها مواصلة دعم أيران وتسهيل مهماتها، واحداث خلخلة داخلية في الصف العربي لكي يتسنى لاسرائيل احتلال آبار النفط العربية في منطقة الخليج العربي، او الاتفاق على اقتسامها مع النظام الايراني وتحولهما الى وكلاء معتمدين للامبريالية الامريكية في المنطقة بما يعنيه ذلك من اطلاق يدها فيها على نحو يجعلها اكثر قدرة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في الوطن العربي .

# ٤ \_ الظاهرات العملية :

استمراراً لمنطق الذرائعية اللااخلاقية الذي اعتمده الصهاينة والخمينيون فانهم وللاسباب والاهداف نفسها اعتمدوا المنطق ذاته في برنامجهم العملي الذي يكاد ان يكون متطابقاً في التصور والتطبيق حيث بدأ كل منهما

يحث السير وراء اسطورة «أرض الوعد»، فتحولت الفكرية الميثولوجية عن طريق الايقاع السياسي المنظم الى «حركة سياسية» لها مضامينها الفكرية ولها ايضاً خطواتها التاكتيكية وتدبيراتها البعيدة، فانتهيا الى اقامة «الدولة» قمة الحلم الرومانسي التي سرعان ما تحولت شعاراتها «المحلية» الى هدف كوني «مقدس» يطالب في اقامة «الدولة العالمية».

اما الوسائل التي يتم بها ومن خلالها تحقيق مثل هذه التجربة الكونية، فتأخذ اشكالاً مختلفة الاساليب :

- 1 \_ الهجوم العسكري المنظم .
  - ب ـ تصدير الارهاب .
- ج \_ الغزو الفكري وتشويه الثقافة العربية .
- د \_ تصريك الطابور الخامس، والقوى الرجعية المتحالفة .
- هـ ايسقاط الوعي الزائف به «الطائفية»
   و«العشائرية» و«الاقليمية» و«الذهبية».
  - و \_ اصطناع الصراعات الداخلية .
- ز \_ العمل على تفتيت الوطن العربي، وتصويل القطاره الى كيانات مجهرية طبقاً لضارطة التنوعات الدينية والاثنية .
- ح \_ تكريس عوامل التجزئة ودعم الاتجاهات الرجعية التقسيمية وايجاد منابر ثقافية

## وايديولوجية لقواها.

ولعل في احداث «لبنان» و«ضرب مفاعل تموز» في بغداد وقصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، واستمرار العدوان ضد شعبنا العراقي، يقدم لنا أدلة اضافية على المستوى العالي الذي وصل اليه التنسيق وعمق التصالفات ومدياتها بين الصركتين الفاشيتين واصرارهما فكراً وعملاً على قيادة حرب التجزئة الاقليمية والعمل المتواصل على منع أي لقاء وحدوي بين اقطار الوطن العربي

وازاء هذا المضطط تتوحد قنوات التواصل الايديولوجي والعمل العدواني لتفكير القادة العنصريين في واسرائيل، والنظام الايراني الذين يؤمنون ايماناً قاطعاً بان والحسرب، ليست وسيلة لضم الارض واسقاط السيادات الوطنية فحسب بل هي ايضاً طريقة عملية لا بديل لها التي يتم بموجبها توسيع رقعة وارض الوعد الألحي».

وتعبيراً عن ذلك فقد اختارت كل من التجربتين الصهيونية والخمينية تحقيق آمالها عبر ميادين العمل الاتية :

الهجرة الى الوطن العربي، سواء كانت منظمة او فردية او تسللاً واختراقاً واذا كان العقل الصهيوني قد أعد لهذه العملية سبلها وهياً لها الامكانات

المادية والفنية لابتلاع «فلسطين» والتجاوز الى ما جاورها من اقطار الوطن العربي الاخرى، فان الفكر الايراني جعل من عملية «الهجرة» نافذته التقليدية التي يمكن من خلالها تحقيق جزء أساس من ستراتيجيته التوسعية، عبر الاخلال بالترتيبات السكانية خاصة في اقطار الخليج العربي، فيما جعل من دجالياته الموزعة بين هذه الاقطار محطات تخريبية من بين أولى مهامها :

- احداث التخريبات الايديولوجية والثقافية .
- تنشيط الحركات الدينية السياسية، ذات الطابع العنصري والمذهبي في مقابل العمل على تذويب الوعي الوطني والقومي في وعاء الستراتيجية الايرانية .
- ثم تجيء (العنصرية).. ولتحقيق كل الاحلام العرقية السوداء لجأت كل من الصهيونية والخمينية الى اسلوب والارهاب المسلح، سواء على صعيد ومنظومات التخريب المادي، ووالمجاميع الارهابية، أم على صعيد والحرب النظامية، طريقاً واحداً يحاول العنصريون المرور منه الى هدفهم المشترك والوطن العربي، الغاية التي يسعيان معاً اليها بكل الاسلحة والوسائل

# الهوامش والتعليقات

\_ ^ \_

•

#### ۱ ـ الايديولوجيا Ideology

تبدو الايديولوجيا على الفور وفق الادراك الاول الذي تكـرسه التصريفات الرائجة بمثابة منظومة من الافكار راسخة في البنى الاجتماعية .

يذكر ولالاند، في قـامـوسـه الفلسفي: دان المـوطن الاصــلي لمصــطلح الايديولوجيا هو فرنسا، حيث استخدمه لاول مرة كونت دي تراسي Tracy وذلك في نهاية القرن الثامن عشر وقصد به دراسة الافكار.

- واذا كان «أيكن» يصف القرن السابع عشر بانه «عصر العقل» والقرن الثامن عشر بانه «عصر فقد العقل»، فانه يطلق على القرن التاسع عشر «عصر الثامن عشر بانه «عصر دعصر الايديولوجي، الايديولوجي، عمرماً فان المصطلح الفرنسي وان ظل سائداً حتى الآن الا انه اكتسب معاني اضافية خلال المائة سنة الماضية، فهو الآن يشير الى نسق متكامل من المعتقدات واحياناً يتضمن الاتجاهات السائدة في جماعة او مجتمع ما .

أنظر: هنري ايكن. عصر الايديولوجيا. دمشق ١٩٧١ ص٩ وما يليها . ايضاً: فرناند دومون. الايديولوجـات (الترجـة العربيـة). دمشق ١٩٧٧ ص٧ - ٢ .

انظر: د. محمد علي محمد. دراسات في علم الاجتماع السياسي ، الاسكندرية ١٩٧٥ ، ص ٢٠٠ ـ ٢٠١ .

اما الايديولوجية الصهيونية والخمينية، فهي من ذلك النوع الذي اشار اليه كارل مانهايم والذي اطلق عليه مصطلح والايديولوجية الزائفة، لوقوعها خارج دائرة الوعي الناريخي، فضلاً عن كون معظم جدلياتها ومثالية، تقوم في الاصل والاساس على جلة معطات ميثولوجية ورصيد من الرؤى الساذجة، فيا تكمن قوتها في قدرة الجذب الشعبي، فاصحابها يعلنون غير ما يبطنون من آراء وافكار ويتسترون وراء شعارات لاهوتية مضللة تخفي نواياهم الحقيقية حضاظاً على اطماعهم وسياساتهم التوسعية.

راجع: كارل مانهايم الايديولوجيا واليوتوبيا (الترجمة العربية). بغداد/١٩٦٨ ص ٦٥، وما يليها .

ايضاً: عبدالوهاب المسيري: نهاية التاريخ. القاهرة ـ ١٩٧٥، ص٧.

٢ ـ راجع: عبدالستار الراوي: مقدمة اولى في الايديولوجية الايرانية. مركز
 البحوث والمعلومات، بغداد/١٩٨٣، ص٧ .

٣ ـ ارض المعاد: او دممكة داود المقدسة، في فلسطين كها يشير مناحيم بيجين وعلى الرغم من مزاعم التطلع الابدي الى فلسطين، لم يبد اليهود رغبة في الرحيل الى وارض المعادة فقبيل الصوب العالمية الاولى كان تعداد السكان في فلسطين المربية ومن دموه ٧٠٠ سبعمائة وخسون الفنسمة، يشكل اليهود نسبة واحد الى تسع فقط، وعلى ذلك فان الصهيونية في حقيقة الامر لا تنطلق من العلاقة الفعلية لليهود بالوطن الحقيقي حيث ولدوا وعاشوا وعملوا اجيالاً عديدة، بل تتوجه هذه الايديولوجية المنصرية من العلاقة الوهية بالارض التي خرج منها أسلاف اليهود منذ آلاف السين فمنذ القرن الاول الميلادي كان في فلسطين حوالي سبعمائة الفيهودي، في حين كان عدد اليهود في فلسطين وفي عام ١٩٣٩ كان عددهم في دول العالم يصل كان عدد اليهود في فلسطين و دول العالم يصل الى حوالي /١٦/ مليون نسمة .

راجع: المسيري، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، الاهرام، القاهرة ١٩٧٥، ص٢٣٠

ايضاً: عبدالستار الراوي. المكونات العنصرية والرجعية للفكر الصهيوني (دراسة) جريدة الجبهة الوطنية والقومية التقدمية، بغداد. العدد ١٥٠٥في ١٩٧٩/١/٢٥.

تروي اسطورة وارض الميعادة أثر تشرد اليهود الفي عام في اقطار العالم. فظهرت حركة تعاطف في القرن الشامن عشر بين مثقفي اوربا وسياسييهم وبين المجموعة التي باتت منذ ذلك التاريخ العتيق تردد انشودة العودة وأرض الميعاد فقد ذكر اللورد بيرون في احدى اغانيه:

وان للحمامة البيضاء عشاً صغيراً

وللثعلب مأوى

ولكل انسان وطنه

الا اليهود فلهم القبور،

ثم جاء ددر رائيلي، فحدب على قضية اليهود في روائية ددافيد الروا، حيث يقول بطل الرواية :

وتسألينني عن أعز امنية عندي ؟

وجوابي: هي ارض الميماد وتسأليني عما يداعب احلامي ؟ فاقول: أورشليم وتسألينني عما يستهوي القلب ؟

فاقول: أنه الكنيس . . . . . . . .

بعد ذلك وضعت جـورج اليوت قصـة «دانييل ديـروندا» المعـروفة والتي دافعت فيها عن فكرة استيطان اليهود ارض الميعاد .

راجع: ضياء اويغور. جلور الصهيونية، وزارة الثقافة، بغداد ـ ١٩٦٦، ص١١، وضان كنفاني، في الادب الصهيوني، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الابحاث، بيروت/١٩٦٧، ص٧٧ وما يليها .

وحول النصوص الاساسية لاسطورة أرض الميعاد .

راجع: الفكرة الصهيونية والنصوص الاساسية»، منظمة التحرير الفلسطينية، ومركز البحوث، بيروت/١٩٧٠، ص١١ وما يليها.

والمدكتور أسعد رزق، اسرائيـل الكبرى، بيـروت/١٩٦٨، ص٣٩ وما يليها، وخيري حماد، الصهيونية، جذورها، نشأتها، واهداقها، القاهرة/١٩٦٨، ص١٧ وما يليها.

٤ - المسيري. الموسوعة دمصدر سابق، ص٧٧٣.

مصطلح اطلقه الخميني في كلمته الطقسية لمناسبة الذكرى السادسة للثورة
 في ١٩٨٥/٢/١١

يمتشد معجم الفقه السياسي الايراني (١٩٧٥ ـ ١٩٧٧) بكثير من المفاهيم اللاعقلانية واللاواقعية، حيث يسمى منظرو التجربة الحمينية الى اضفاء طابع متميز لسلطتهم الثيوقراطية، ولافكارهم خصوصية منفردة تؤكد في جلتها المبهج اللاعلمي واللاتاريخي لتجربتهم فتصبح وكأنها جزيرة منفصلة عن العالم في الزمان والمكان واسلوب الحركة والعمل.

٦ - عمد جواد مغنية. الخميني والدولة الاسلامية، بيروت/١٩٧٩،
 ص ٣٨٠.

٧ ـ مجموعة من الباحثين، نبج خيني في ميزان الفكر الاسلامي، الاردن،
 دار عمار ١٩٨٥، ص٣٨.

٨ ـ عبدالستار الراوي، التجربة الايرانية ـ مقدمة في منطق الفكر والعمل،

مجلة الامن القومي، العدد الاول/١٩٨٣ .

٩ - المصدر السابق .

١٠ - كلمة الخميني في ١١ شباط ١٩٨٥ .

١١ - أسعد رزق دمصدر سابق، ص ٣٧ وما بعدها، والمسيري، نهاية التاريخ «مصدر سابق»، ص١٨.

وانظر: خسان العطية. الصهيونية حل استعماري وعنصري للمسألة اليهودية مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، بضداد، المجلد/١ العدد٣/نيسان/ ۱۹۸۲، ص۳۵۰.

١٢ ـ تبدو الخارطة التوسعية التي صمم احلامها الخميني في كتابيـه كشف الأسرار ١٩٤١م، وهولاية الفقيه، ١٩٧١، احدى ثوابت الايدبولوجية الخمينية، فلم تعد الدولة المنتظرة ومن الدار البيضاء حتى جاكرتا؛ محض شعار سياسي، او نداء حركي تحريضي قدر ما اصبحت احدى السمات الاكثر وضوحاً واستقراراً في عقل منظري التجربة الثيوقراطية في طهران وليس هذا فقط، بل ان مقولة وتصدير الثورة، واختراق السيادة الوطنية للاقطار المربية والبلدان الاسلامية هدفاً بجري الاعداد له، ، وتنفيذ برامجه على قدم وساق سواء من قبل النظام الايراني على نحو مباشر او عبر مريديه في الحركة السياسية ـ الدينية، الذين يحاولون في اقطار عربية وبلدان اسلامية ان يعيدوا مسرحية دحصان طروادة».

راجع: عبدالستـار الراوي. الفكـر السياسي الايـراني المعاصـر، مركــز البحوث والمعلومات بغداد/ ١٩٨٥ وبتفصيل» .

١٣ ـ مقدمة اولى في الايديولوجية «مصدر سابق».

١٤ - راجع وقارن دييف. المنشأ والجوهـر الرجمي للمبادىء السياسيـة الصهيونية، دار التقدم، موسكو/١٩٧٥، ص٢٧ ـ ٥٥ .

١٥ - تعلق اليهود بفكرة المخلص وقدوم الماشيج، واجتماع شمل المشردين والشتات، زاعمين ان هذه الفكرة تشكـل تعبيراً قـوياً عن الـروح القوميــة لدى اليهود، وتؤكد في نفس الوقت استعدادهم الدائم للمودة الى فلسطين .

راجع: خيري هماد. الصهيونية (جذورها ونشأتها واهدافهما)، القاهرة/١٩٦٨، ص ١٧ - ١٩ .

١٦ ـ مقدمة اولى «مصدر سابق»، ص٧.

١٧ - نهج خميني في ميزان الفكر الاسلامي دمصدر سابق، ص١٨ وما يليها .

- ١٨ المصدر السابق، ص ٢١ .
- ۱۹ مقدمة اولى، ص٨، وانظر آلبان. ج ويدجري التاريخ وكيف يفسرونه، «ترجمة عبدالعزيز توفيق»، القاهرة/١٩٧٢، ص١٠١ وما يليها .
  - ٢٠ الراوي. الفكر السياسي الايراني المعاصر، مصدر سابق.
    - ٢٢ ـ نهاية التاريخ، ص ٥٤ ومايليها. ٢٣.
      - ۲۳ ــ نهج خميني، ص ۱۷.
  - ٢٤ ـ المصدر السَّابق نفس الصفحة. وانظر ولاية الفقيه، ص١٩ .
- ٢٥ عبدالستار الراوي. الايديولوجيا. قراءة تحليلية مقارنة للفكر الصهيوني والايراني المعاصر. مجلة الامن القومي العدد الشاني ١٩٨٥ .
  - ٢٦ ـ ولاية الفقيه ص٢٠ وما يليها .
    - ۲۷ ـ نهاية التاريخ / ص٨١ .
  - ٢٨ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق).
    - **٢٩ المرجع السابق** .
  - ٣٠ ـ الحميني والدولة الاسلامية دمصدر سابق، ص ٣٨ ـ ٣٩ .
- ٣١ راجع مشهور سلامة. نظرية الامن الصهيونية (من هومشير الى الحيار النووي) مطابع اليقظة/الكويت ١٩٨٥، ص٧ ١٠ .
  - ٣٢ ـ المصدر السابق، ص٧ ـ ٨ .
- ٣٣ جابونتسكي دفلاديمير ١٨٨٠ ١٩٤٠، قائد حركة الصهيونيين التنقيحيين. ولد في روسيا، ومات في الولايات المتحدة الامريكية وهو ينتمي الى عائلة من الطبقة المتوسطة، ازدادت فقراً بعد وفاة ابيه.
- وفي سنواته الاولى كان يظهر اهتماماً ضئيلاً باليهودية، كها انه لم يلتحق مثل كثير من معاصريه بالحركة الثورية الروسية، بل تركز اهتمامه حول الادب حتى وقعت حادثة «كيشينيف» عام ١٩٠٣ فتحول الى صهيوني متعصب، وقد درس القانون في سويسرا وايطاليا، واشترك في المؤتمرات الصهيونية الاولى، حيث عارض مشروع شرق افريقيا للاستيطان اليهودي. كما برز في مجسال.

العمل الصهيوني في روسيا ثم انتقل الى استانبول حيث كـان مسؤولًا رسمياً عن شبكة الصحافة الصهيونية في الفترة من (١٩٠٩ ـ ١٩١١) وهو يعد من اهم مؤسسي الصندوق القومي اليهودي والفيلق اليهودي الذي كان يظن انه العامل الحاسم في صدور «وعد بلفور» كها قاد وحدات «الهاجاناه» لقمع المظاهرات العربية في القدس عام/ ١٩٢٠، وفي العام التالي اصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية ـ وتوصل بصفته هذه ـ الى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في المنفى على اشتراك اليهود مع قواتها التي كانت تزمع الهجوم على «البلاشفة»، الا انه استقال عام ١٩٢٣ من هذه اللجنة وأسس «حركة بتيار»، وبعد عامين انشأ جابوتنسكي اتحادأ عالميأ للتنقيحيين نظرأ لخلافاته العديدة مع قيادات المنظمة الصهيونية واتهامه اياها بعدم الحسم وافتقاد القدرة على المبادأة بل بخيانة افكار «هرتزل» و«نوردو». وقد اسس جابوتنسكي بالفعل في مطلع الثلاثينات منظمة عمالية صهيونية تنافس «الهستدروت» لا تتعارض اهدافها في نفس الوقت مع مشاريع رؤوس الاموال الخاصة لاقامة مجتمع صهيوني، طابعه العام يميني رأسمالي، كها رفع في هذه الفترة ايضاً شعار، ضرورة تغيير الاتجاه لمحاولة الضغط على بريسطانيا من خملال التلويح بامكانية التقارب مع النظام الفاشي. وبالفعل فقد شهدت هذه الفترة ملامح عديدة متأثرة بالفاشية ، تمثلت اساساً في تمجيد السعي نحو القوة المسلحة وبما يصاحب ذلك من استعراضات عسكرية وتأليه القيادات الفردية والاعتقاد باهمية النظام العسكري لاناس كاليهود «عاشوا قروناً عديدة ضعفاء مشتتين».

وقد عارض مشروع تقسيم فلسطين وسياسة بريطانيا حول حل مسألة الهجرة، وعمل عـلى تشجيع الهجـرة غير المشــروعة الى فلسطين، وتبى ما اسماه بسياسة «الردع النشط» ضد العرب لأرغامهم على الاعتراف بالوجود الصهيوني، ولذا فقد دفع منظمة «الأرجون» الارهابية التي تولى قيادتها حتى موته الى القاء القنابل دون تمييز على المدنيين العرب، وذلك لخلق ما اسماه وبالوقائع الجديدة؛ التي جاء دديات، بعد ذلك وجعل منها محور سياسة المسكرية الاسرائيلية. والى جوار ما تقدم فقد كان جابونتسكي: ادبياً، يكتب القصص والمقالات والاغاني واناشيد الحرب وقد وصف بانه كان خطبياً مصفماً، تركت خطبه في النفوس أثر السحر وجعلت الشبان مستعدين للتضحية بحياتهم عند دعوته. ويوصف ايضاً بانه احد فلاسفة العنف ومنظري الارهاب في الحركة الصهيونية. راجع موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية «مصدر سابق»، ص١٤٧٧. بسام ابو غزالة. الجذور الارهابية لحزب حيروت الاسرائيلي، منشورات منظمة التحرير الفلسطينية (مركز الابحاث)، بيروت 1877/

ص ۱۶ - ۱۰ . ۳۲ - المسيري - مصدر سابق .

٣٥ ـ مجموعة باحثين «الفكرة الصهيونية»، «النصوص الاساسية»، مركز الابحاث بيروت ١٩٧٠ ص١١ وما يليها، خالد القشطيني، الجذور الايديولوجية للعنصرية الصهيونية «المؤتمر الفكري حول الصهيونية»، بغداد/١٩٧٦ ص ٢٨ - ٣٠ .

ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٧٧ .

٣٦ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق) .

 ٣٧ . المدكتور احمد سوسة: صفة التلمود، مجلة المدراسات الفلسطينية، مركز الدراسات الفلسطينية، بغداد، العدد الأول
 ١٩٧٤ ، ص٩٩.

وانظر: عبدالسميع الهراوي. الصهيونية بين الدين والسياسة، مصر ١٩٧٧. ص ١٩٧٧ .

٣٨ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق).

٣٩ ـ ايران على مفترق طريق المصير، مركز البحوث والمعلوسات،
 بغداد/١٩٧٩ ص١٥ وما يليها .

٤٠ ـ راجع ثيودور هرتزل، الدولة اليهودية نيويورك/١٩٠٤،
 ص١٣٠ نقلاً عن انجلينا الحلو، عوامل تكوين اسرائيل السياسية

والعسكرية والاقتصادية، مركز الابحاث/بيـروت ١٩٦٧، ص١١.

١٤ - مجموعة باحثين، المجتمع الاسرائيلي «التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» مركز السدراسات السياسية والستراتيجية/الاهرام، القاهرة كتاب دوري رقم واحد ١٩٨٠، ص٧٠٠ - ١١٥٠.

٤٢ ـ انظر انجلينا الحلو، مصدر سابق، ص ١١وما يليها .

٤٣ - الخميني في ميزان الشرعية، ١٩٨٣، ص١٠٦.

22 - المصدر السابق.

٤٥ - ولاية الفقيه، ص١٦٨ .

٤٦ - الدكتور مجدي حماد: وفلسطين ١٩٨٣؟ البدائل المتاحة امام الدول العربية لحل الصراع، مجلة شؤون عربية الامانة العامة لجامعة الدول العربية العدد ٣٣ - ١٩٨٣، ص١٩٨.

٤٧ ـ الفكر السياسي الأيراني المعاصر، ص ٤٥ وما يليها .

٤٨ - انظر وقارن، الدكتور سهيل حسين الفتلاوي: الاستراتيجية الصهيونية في المنطقة المربية، مجلة الامن القومي، بغداد، المدد الثالث/١٩٥٨ ص ٨٤ - ٨٧.

**۶۹ ـ مجدي حماد. مصدر سابق، ص ۱۹ ـ ۲۰** .

٥٠ ـ الفتلاوي، مصدر سابق.

٥١ - الفكر السياسي الايراني المعاصر، مصدر سابق.

وانـظر حزب البعث العـربي الاشتراكي، التقـرير المـركزي للمؤتمـر القطري التاسع، بغداد/١٩٨٣ .

٥٢ ـ انجليناً، مصدر سابق، ص١٤ ـ ١٦ .

ايضاً: المجتمع الاسرائيلي دمصدر سابق، ص١٠٧، وما يليها.

٥٣ ـ الشتات: ترجمة عربية لكلمة الديسابورا وجود اليهود في المنفى اي (خارج فلسطين)، الموسوعة، ص ٢٧٦ .

 ٥٤ - ياسر عرفات، (خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحد)، عجلة قضايا عربية بيسروت كانسون الاول/١٩٧٤، العدد ٨، ص١٧٩ - ١٨٨.

- 00 ـ راجع : خضير عباس النداوي . اسرائيل ـ ايران دمنطق العمل» . مجلة الامن القومي ، العدد الأول/١٩٨٥ .
- ٥٦ انظر وقارن السيد يسين. الصهيونية ايديولوجية عنصرية،
   بغداد/١٩٧٦، ص ٩٠ ٩١.
- ٧٥ انظر: الدكتور فاضل البراك. المدارس اليهودية والايرانية في العسراق ودراسة مقارنة السطيعة الأولى، بغداد، دار الرشيد/ ١٩٨٤، ص ١٩٧٧ وما يليها. والمدكتور محمود علي الداود/ الخليج العربي والعمل العربي المشترك، مطبعة الارشاد، بغداد/ ١٩٨٠، ص ٣١٤ ٣٣٣.
  - ٥٨ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق).
    - ٥٩ ـ المصدر السابق.
    - ٦٠ ـ مقدمة اولى ، ص٩.
  - ٦١ ـ نهاية التأريخ، ص٧ وما يليها، ووالنداوي،، مصدر سابق.
    - ٦٢ ـ الموسوعة، ص ٨٧.
- ٦٣ ـ الراوي، التجربة الايرانية: دمقدمة في منطق الفكر والعمل،
   مجلة الامن القومي، العدد الاول ١٩٨٣.
- ٦٤ التجربة الايرانية ومقدمة تحليلية،، مجلة دراسات عربية واسلامية، بغداد، العدد الثالث/١٩٨٣، ص٦.
- ٦٥ ـ راجع حليم بركات. الطائفية والصهيونية دالمؤتمر الفكري حول
   الصهيونية ـ بغداد ١٩٧٦، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
   بيروت/١٩٧٧، المجلد الاول ص ١٣٩ وما يليها.
  - ٦٦ ـ صحيفة ايران الحرة، العدد/٦٢ في ١٩٨٤/١/٦ .
    - ٦٧ ـ سورة البقرة آية ٢٥٦ .
    - ۸۸ ایران الحرة «مصدر سابق».
    - ٦٩ ـ مقدمة اولى، ص ١١ وما يليها .
- ٧٠ ـ انظر الدكتور فاضل البراك ومصدر سابق، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٠ .
  - . ٧١ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق).
    - ٧٧ ـ المصدر السابق .
    - ٧٣ ـ المصدر السابق

- ٧٤ ـ المصدر السابق .
- ٧٥ ـ المصدر السابق .
- ٧٦ ـ الايكونومست البريطانية ٢٥ / ١٩٨١/٩ .
  - ٧٧ ـ المصدر السابق ، نفس العدد.
- ۷۸ ـ امير طاهري، شعارات القتل في ايران، الهيرالد تربيون، عـدد ۱۹۸۱/۷/۱ .
- ٧٩ ـ حــديث صــادق خلخــالي مسع مجـلة فــردوسي الايسرانيــة ١٩٧٩/٥/٢٩ .
  - ٨٠ ـ الابديولوجيا (مصدر سابق) .
- ٨١ ـ الدكتور عطا عند صالح زهرة، الثقافة العربية والتحدي الصهيوني في الارض المحتلة، عجلة شؤون عربية/١٩٨٣، العدد ٣٣ ـ ٣٤، ص ١٥٥ ـ ١٥٦.
  - وانظر ايضاً :
- خليل ابراهيم احمد. مناهج التعليم في الوطن المحتل رسالة ماجستير «مطبوعة بالرونيو»، مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد/١٩٨٥، ص٣٧- ٣٣.
- الدكتور منير بشور وخالد مصطفى: التعليم في اسرائيل، منشورات منظمة التحرير الفلسطينية/مركز الابحاث، بيروت/١٩٦٩، ص ١٩٣ وما يليها .
- . مجلاء نصير بشور، تشويه التعليم العربي في فلسطين المحتلة ددراسة تحليلية لمناهج التاريخ والتربية المدنية،، منشورات مركز الابحاث م.ت.ف، بيروت/١٩٧١، ص٩٦ وما يليها.
  - ٨٢ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق) .
- ٨٣ ـ عربيي محمد غنام، عربستان في ظل الاحتلال الخميني، دار الثقافة، القاهرة ١٩٨٤، ص ١٤ ـ ١٥ .
  - ٨٤ ـ المصدر السابق ، ص ١٦ ـ ١٩ .
- ۵۸ راجع مسعود ابو طالبي وآخرين، تاريخ ايران ـ للصف الثالث المتوسط، شركة اوفست سهامي غام طهران/١٩٨٠، ص
   ۲۲۰ ـ ۲۲۱ وترجمة مركز البحوث والمعلومات، بغداد .

- ٨٦ ـ المصدر السابق، ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ .
  - ٨٧ ـ المصدر السايق ، ص ٢٢٢ .
- ٨٨ ـ راجع محمد جواد مشكور وآخرين، تاريخ ايران، للصفين الاول والثاني المتوسط، شركة اوفست سهامي الخاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية الايرانية، طهران ١٩٧٥، ص ٢٦، ترجمة مركز البحوث والمعلومات، بغداد.
  - ٨٩ ـ مسعود ابو طالبي، مصدر سابق، ص ٢٢٠ .
- ٩٠ عجموعة مؤلفين، تاريخ سال سبوم، باشبراف منصور بهلوان
   ومراجعة رضا مسلمان زادة مطبعة براوران علمي طهران ١٩٨٠
   ص ١٤٩/ ترجة مركز البحوث والمعلومات .
  - ٩١ ـ المصدر السابق، ص ١٤٩ .
- ٩٢ صحيفة العروة النوثقى، الايرانية (الطبعة العربية)، العدد
   ١٩٨٢/٣/١٥
  - ٩٣ ـ صحيفة الجمهورية الاسلامية، العدد ١٩٨٢/١/٢٢ .
  - ٩٤ ـ كلمة رفسنجاني في وفد معلمي شيراز ١٩٨٣/٤/١٧ .
  - ۹۵ محمد جواد مشکور، مصدر سابق، ص ۲۲۰ ۲۲۱.
    - ٩٦ ـ مقدمة اولى «بتفصيل».
- ٩٧ ـ راجع وقارن عبدالسميع الهـ راوي «مصدر سـابق»، ص ١٣٠ ـ ١٣٢ .
- ٩٨ راجع نصر شمالي، افلاس النظرية الصهيونية، منشورات فلسطين المحتلة، مسطاسع الكسرمسل، السطيمسة الاولى، بيروت/١٩٨١، ص ١٥ وما يليها.
- وانظر: شاهنوفینش، خرافات الصهیونیة السبع، دار التقدم، موسکو/۱۹۷۰، ص ۲۳ وما یلیها
  - ٩٩ ـ الايديولوجيا (مصدر سابق).
    - ١٠٠ المصدر السابق .
- ١٠١ ـ ولاية الفقيه، ص ٤٢ والفكر السياسي الايراني المعاصر، ص
   ٥٧ .

١٠٢ - الاويزرفر العدد ٢/١١/١٩٨٠ .

۱۰۳ - راجع: السانداي تلغراف، عدد ۱۹۸۱/۷/۱۶ والسانداي تايمز عدد ۱۹۸۱/۷/۲۲ .

١٠٤ ـ المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية . نشيرة شباط/١٩٨٤، ص ٧٥، ترجمة مركز البحوث والمعلومات/١٩٨٥ .

١٠٥ ـ الدكتور فاضل البراك، مصدر سابق، ص ١٩٧

#### المؤلفات العربية:

- ۱ الدكتور اسعد رزوق، اسرائيل الكبرى، منشورات منظمة
   التحرير الفلسطينية، مركز الابحاث، بيروت/١٩٦٨.
- ٢ انجلينا الحلو. عواصل تكوين استرائيل والسياسية والعسكرية
   والاقتصادية، ومركز الابحاث، بيروت، ١٩٦٧.
  - ٣ بسام ابو غزالة ، الجذور الارهابية لحزب حيروت الاسرائيلي .
     موكز الابحث ، بيروت / ١٩٦٦ .
  - غ خيري حماد، الصهيونية، جذورها نشاتها، اهدافها ـ القناهرة
     ١٩٦٨.
  - ضياء اويغور، جذور الصهيونية \_ وزارة الثقافة. بغداد ١٩٦٦.
  - ٦ عبدالستار الراوي، الفكر السياسي الإيراني المعاصر ـ مركز البحوث والمعلومات ـ بغداد ١٩٨٥.
    - ٧ ـ الدكتور عبدالوهاب المسيري:
    - ــ نهاية التاريخ، الإهرام، القاهرة ــ ١٩٧٥ .
- ــ موسوعة المقاهيم والمصطلحات الصنهيـونية، الاهـرام، القاهـرة ١٩٧٥.
  - ٨ ـ عربيي محمد غنام، عربستان في فال الاحتالال الخميني، دار
     الثقافة. القاهرة ١٩٨٤ .
  - ٩ ـ غسان كتفاتي: ﴿قِ الادبِ الصهيوتيء، مركــز الابـحاث، بيــروت ١٩٦٧.
    - ١٠ ـ الدكتور فاضل البراك :
  - ــ المدارس اليهودية والإيرانية في العراق «دراسة مقارضة» الطبعة الاولى ـ بغداد، دار الرشيد ١٩٨٤ .
    - ١١ ـ مجموعة بلحثين: نهـج خميني في ميزان الفكـر الاسلامي، دار عمار، الاربن ١٩٨٥ .
    - ۱۲ مجموعة بلحثين: المجتمع الاسرائيلي «التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مركز الدراسات الاستراتيجية، الاهرام، القاهرة، دورية رقم واحد/ ۱۹۸۰.

- ١٣ محمد جسواد مغنية، الخميني والدولة الإسلامية/ بيروت١٩٧٩.
- ١٤ ـ الدكتور محمد على محمد، دراسات في علم الاجتماع السياسي،
   الطبعة الاولى، الاسكندرية، مصر/١٩٧٥ .
- ١٦ ـ الدكتور منير بشـور وخاك مصـطفى: «التعليم في اسرائيـل»
   منشورات مركز الإبحاث/ بيروت١٩٦٩ .
- ١٧ ـ نجلاء نصير بشور: تشويه التعليم العربي في فلسطين المحتلة
   دراسة تحليلية لناهج التاريخ والتربية المدنية،
  - ١٨ \_ نصر شمالي، افلاس النظرية الصبهيونية.
  - · منشورات فلسطين المحتلة/مطابع الكرمل، بيروت ١٩٨١ ·

#### البحوث والدراسات:

- ١ الدكتـور احمـد سـوسـة ،صفـة التلمـود،، مجلة الدراسـات
   الفلسطينية، جامعة بغداد، العدد الاول ١٩٧٤ .
- ٢ ـ حليم بـركات، الطائفيـة والصهيونيـة «المؤتمـر الفكري حـول
   الصهيونية، بغداد ١٩٧٦ .
  - ٣ ـ خالد القشطيني :
- الجذور الإيديولوجية للعنصرية الصهيونية «المؤتمر الفكري حول
   الصهيونية، بغداد ١٩٧٦ .
  - ٤ ـ خضير عباس النداوي :
- \_ اسراثيل \_ ايران «منطق العمل» مجلة الإمن القومي، بغداد العدد الاول، ١٩٨٥ .
  - ه ـ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي :
- الاستراتيجية الصهيونية في المنطقة العربية، مجلة الامن
   القومي/العدد الثالث، ١٩٨٥
- ٦ ـ السيد يسبن: الصهيونية: ايديولوجية عنصرية/المؤتمر الفكري
   حول الصهيونية، بغداد ١٩٧٦ .

\_1.--\_

- ٧ ـ عبدالستار الراوي:
- المكونات العنصرية والرجعية للفكر الصهيوني: «دراسة»: جريدة الجبهة الوطنية والقومية التقدمية، بغداد/العدد ٦٥ ق ١٩٧٩/١١/٢٥ .
  - ــ مقدمة او في في الايديولوجيا الايرانية .
  - مركز البحوث والمعلومات بغداد ١٩٨٢ .
- التجربة الايرانية: «مقدمة في مضطق الفكر والعمل، مجلة الامن القومي، العدد الاول ١٩٨٣
- التجربة الإسرانية: «مقدمة تحليليـة» مجلة دراسـات عربيـة
   واسلامية، بغداد، العدد الثالث، ۱۹۸۳ .
- الايديولوجيا (قراءة تحليلية مقارنة في الفكر الصبهيوني والايراني المعاصر) مجلة الامن القومي العدد الثاني ١٩٨٥
  - ٨ ـ الدكتور عطا محمد صنالح زهرة :
- الثقافة العربية والتحدي الصهيوني في الارض المحتلة، مجلة شؤون عربية، العدد ٣٣ ١٩٨٣/٣٤ .
- ٩ ـ الدكتور غسان العطية: الصهيونية حل استعماري وعنصسري
   للمسألة اليهودية، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة
   بغداد، المجلد الاول العدد الثاني/ نيسان ١٩٧٧ .
- ١٠ ـ مجدي حماد: «فلسطين ١٩٨٣»: البدائل المتلحـة امام الدول العربيـة لحـل الصـراع/ مجلة شــؤون عـربيـة ـ العـدد
   ٣٣ ـ ١٩٨٣/٣٤ .

#### الوثائق :

- ١ حرّب البعث العربي الاشتراكي ـ القطر العراقي.. «التقريس المركزي للمؤتمر القطري التاسع» بغداد ١٩٨٢ .
  - ٢ .. الدستور الإيراني ١٩٧٩ .
- ٣ ـ ياسر عرفات «خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة». مجلة قضايا عربية/بيروت. كانون الاول ١٩٧٤

```
المؤلفات المترجمة :
```

- ١ ـ الخميني في ميزان الشرعية/١٩٨٣ .
- ٢ ـ الخميني. ولاية الفقيه/دار الطليعة/بيروت ١٩٧٩ .
- ٣ ـ الخميني : كشف الاستراز/ طهران ١٩٤١/تترجمة متركيز البحوث والمعلومات بغداد/١٩٨٣ .
- ٤ دييف: المنشأ والجوهر الرجعي للمبادىء السياسية الصهيونية / دار
   التقدم موسكو / ١٩٧٥ .
- ه ـ شاهنوفتيش: خرافات الصهيونية السبع/دار التقدم/موسكو
   ۱۹۷٥
  - ٦ ـ فرناند دومون/الايديولوجيات/دمشق ـ وزارة الثقافة، ١٩٧٧ .
- ٧ ـ كارل مانهايم: الايديولوجيا واليوتوبيا/ترجمة: الدكتور عبدالجليل
   الطاهر/ بغداد ١٩٦٨.
- ٨ ـ محمد جواد مشكور وآخرون/ تاريخ ايران/ بالفارسية، طهران
   ١٩٧٥/ترجمة مركز البحوث والمعلومات بفداد ١٩٨٠.
- ٩ جموعة باحثين: الفكرة الصهيونية/النصوص الاساسية/ مركز
   الابحاث، بيروت ١٩٧٠.
- ١٠ يجموعة مؤلفين: تاريخ سال سوم/بالفارسية. طهران ١٩٨٠.
   ترجمة مركز البحوث والمعلومات/ بغداد ١٩٨٠.
- ١١ ـ مجموعة مؤلفين: ايران على مفترق طريق المصيرك ترجمة مركز
   البحوث والمعلومات/ ١٩٧٩ .
- ١٢ ـ مسعود ابو طالبي وآخرون: تاريخ ايران. طهران ١٩٨٠/ترجة مركز البحوث والمعلومات/ بغداد ١٩٨٠.

الصحف والدوريات:

- ١ ـ الايرانية :
- ـ صحيفة الحزب الجمهوري
  - الاعداد:

144./1/14

144./0/2 194./7/18 1941/4/10 1444/1/44 1924/4/4 1484/1/7 1912/4/10 - صحيفة ايران الحرة: العدد ٦٣ في ١٩٨٤/١/٦ - صحيفة العروة الوثقى / عدد ١٥ / ١٩٨٢/٣ - مجلة فردوسي: عدد ٢٩/٥/٥٩١٩ ٢ - البريطانية: - الايكونومست البريطانية : عدد ٢٥ / ٩ / ١٩٨١ - الاويزرفر: عدد ٢/١١/١٩٨٠ - السانداي تايمز: عدد ٢٦/٧/٢٦ - السانداي تلغراف: عدد ١٩٨١/٧/١٤ ٣ - الامريكية: - الهيرالد تربيون: عدد ١٩٨١/٧/١

# المؤلف :

- عبدالستار عزالدين الراوي
- ــ دكتوراه في الفلسفة وتاريخها
- \_ استاذ الفلسفة المساعد/جامعة بغداد

# من مؤلفاته :

- ـــ العقل والحرية/بيروت ١٩٨٠
- ــ مناهج البحث في العلوم الطبيعية /وزارة الشباب ١٩٨١
  - \_ الثقافة القومية الاشتراكية/بغداد ١٩٨١
  - ــ ثورة العقل/بغداد، الطبعة الثانية ١٩٨٥
  - فلسفة العقل/بغداد، الطبعة الثانية ١٩٨٦
  - الفكر السياسي الايراني المعاصر/بغداد ١٩٨٥
  - أسهم في كتابة وتحرير مواد الموسوعة الفلسفية العربية
     بيروت ۱۹۸٥

#### لفم سيست

| الصفحة         | الموضنوع                         |
|----------------|----------------------------------|
| ۸ <b>ـ</b> ۷   | اللقدمة                          |
| 14 - 4         | القصل الاول/ملاحظات اساسية       |
| ٠. ١٩ ـ ٢٣     | القصل الثاني/ الفكريات الاسطورية |
| 77 <u> </u>    | الفكريات الميثولوجية             |
| Yo _ YY        | فكرة المخلص                      |
| Y7 _ Y0        | العناية الآلهية                  |
| YY _ Y7        | الحق المقدس                      |
| Y4 _ YA        | استمرارية النبوة                 |
| T Y4           | ارض الوعد                        |
| ۳۲ _ ۳۰        | الارهاب المقدس                   |
| TE _ TT        | الصنفوة المقدسنة                 |
| ۳٦ <u>-</u> ۳٤ | الرسالة العالمية                 |
| £7 - TV        | الفصل الثالث/ الآفاق الستراتيجية |
| 70 - 27        | القصل الرابع/الظاهرات العملية    |
| •• _ EV        | الهجرة                           |
| ۰۳ _ ۰۰        | العنصرية                         |
| ٤٠ _ ٥٣        | الاحادية المذهبية                |

| 7 07                   | الارهاب المسلح                      |
|------------------------|-------------------------------------|
| 70 _ 7.                | تشويه التراث وتزييف الثقافة العربية |
|                        | الفصل الخامس/بناء النتائج           |
|                        | المنهج الفكري                       |
| <b>V4</b> - <b>V</b> • | الفكريات الايديولوجية               |
| ۸۰ - ۲۹                | الافق الستراتيجي                    |
| ۸۳ - ۸۰                | الظاهرات العملية                    |
| 14 - 40                | الهوامش والتعليقات                  |
|                        |                                     |
| 1 . 5 _ 44             | V                                   |

.

رقم الايداع ٨٨١ في المكتبة الوطنية ببغداد لسنة ١٩٨٨

للمبع في مطلبع دار الشؤون الثقافية العامة